

اللواءُ الرّكنُّ محمود شيب خطِياتِ

المالية المالي

كَاللَّهُ عَنْضِكُمْ لَكُونُ اللَّهُ عَنْضِكُمْ لِيَّالِكُمْ اللَّهُ عَنْضِكُمْ لِيَّاللَّهُ اللَّهُ عَنْضِكُمْ لِيَّاللَّهُ اللَّهُ عَنْضِكُمْ لِيَّاللَّهُ عَنْضِكُمْ لِيَعْلَيْكُمْ لِيَّاللَّهُ عَنْضِكُمْ لِيَعْلَيْكُمْ لِيَعْلَيْكُمْ لِيلِّكُمْ لَلْمُعْلَى اللَّهُ عَنْكُمْ لِيلِّكُمْ لِيلِّكُمْ لِيلِّكُمْ لِيلِّكُمْ لِيلِّكُمْ لِللَّهُ عَنْكُمْ لِيلِّكُمْ لِللَّهُ عَنْكُولُكُمْ لِللَّهُ عَنْكُمْ لِيلِّكُمْ لِللَّهُ عَنْكُمْ لِللَّهُ عَنْكُمْ لِللَّهُ عَنْكُمْ لِللَّهُ عَنْكُمْ لِللَّهُ عَنْكُمْ لِيلِّكُمْ لِللَّهُ عَنْكُمْ لِللَّهُ عَلَيْكُمْ لِللَّهُ عَلْكُمْ لِللَّهُ عَنْكُمْ لِللَّهُ عَلْكُمْ لِللَّهُ عَلْكُمْ لِللَّهُ عَنْكُمْ لِللَّهُ عَلَيْكُمْ لِلللَّهُ عَلَيْكُمْ لِللَّهُ عَلْلِيلًا لِللَّهُ عَلْلِيلًا لِلللَّهُ عَلْلِيلًا لِلللَّهُ عَلْكُمْ لِلللَّهُ عَلْلِكُمْ لِلللَّهُ عَلْلِيلًا لِللَّهُ عَنْكُمْ لِلَّهُ عَلْمُ لِللَّهُ عَلْمُ لِللَّهُ عَلْلِكُمْ لِللَّهُ عَلْمُلِّلْ لِللَّهُ عَلْمُ لِللَّهُ عَلْلِيلًا لِللَّهُ عَلَّا لِللَّهُ عَلْلِيلًا لِللَّهُ عَلْمُلْلِكُمْ لِللَّهُ عَلَّا لِللَّهُ عَلِّلْ لِللَّهُ عَلْلِكُمْ لِللَّهُ عَلَيْلِكُمْ لِللَّهُ عَلَّا لِلللَّهُ عَلَّا لِللَّهُ عَلْلِيلًا لِللَّهُ عَلْمُ لِللَّهُ عَلَّاللَّهُ عَلْلِيلًا لِللْعِلْمُ لِللْعِلْمِ لِلللَّهُ عِلْلِيلَّا لِلللَّهُ عِلْلِلْلَّالْمُ لِلللَّهُ عَلْلِيلًا لِلللَّهُ عَل

. × .

# بسب الدارحم الرحيم

وَلَيْضُرُنَّ اللهُ مِنْ سِيْصُرُ إِنَّ اللهَ لَقُوعِ فِي عَبْرُرُ مِنْ اللهَ لَقُوعِ فِي عَبْرُرُ مُ

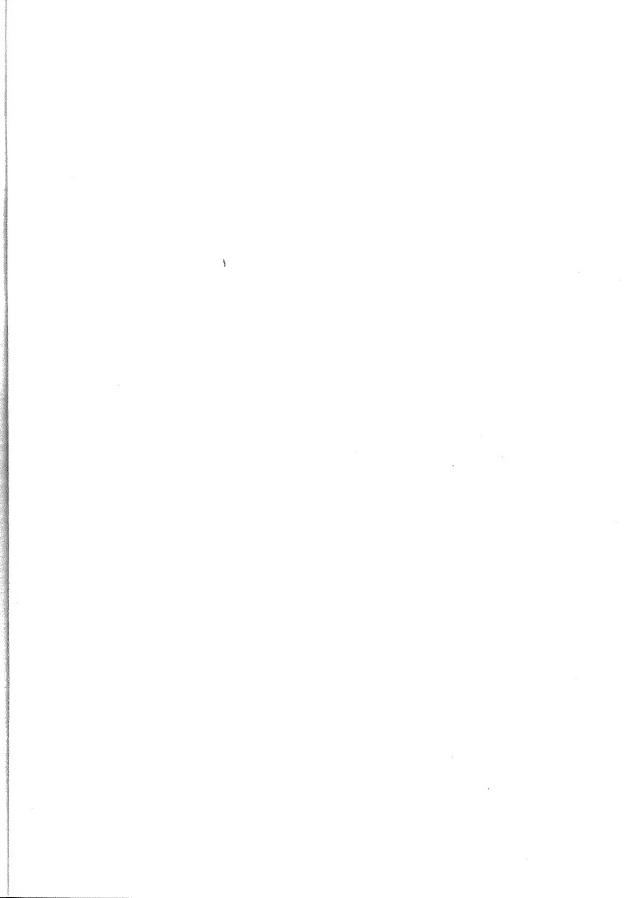

#### مُعتدّمتة الطبعة الثالثة

طبع هذا الكتاب في القاهرة خلال أقل من شهر واحد طبعتين : الطبعة الأولى هي طبعة المحلس الأعلى للشئون الإسلامية في الجمهورية العربية المتحدة، وقد طبع منه خسة آلاف نسخة .

والطبعة الثانية هي طبعة مجمع البحوث الإسلامية في القاهرة ، وقد طبع منه أحد عشر ألف نسخة .

ولكن هاتين الطبعتين نفدتا خلال أقل من أسبوع واحد من إخراجهما لاناس في الجمهورية العربية المتحدة وحدها .

وليس لى إلا أن أحمد الله عز وجل على هذا التوفيق والتسديد ، وأشكره على فضله الذى لولاه لما استطعت أن أفعل شيئاً مذكوراً .

وأصل هذا الكتاب، هو بحث تقدمت به إلى مجمع البحوث الإسلامية في دورته الخامسة التي عقدت في القاهرة خلال شهر ذي الحجة ١٣٨٩ هـ الموافق شهر شباط (فبراس) ١٩٧٠.

وكانت مقررات المؤتمر الحامس لمجمع البحوث الإسلامية الذي شهده علماء المسلمين من شتى أصقاع المعمورة مستندة على هذا البحث .

لقد عالجت فيه أطاع إسرائيل التوسعية فى البلاد العربية ، حتى لا يزعم زاعم : أن إسرائيل تطمع فى فلسطين وحدها دون سائر البلاد العربية .

وعالجت دوافع المطامع الصهيونية التوسعية ، وهي دوافع عقيدية واقتصادية وعسكرية وسياسية

وأوردت للتدليل على مطامع إسرائيل التوسعية ، ودوافع هذه المطامع أقوال زعماء إسرائيل العسكريين والسياسيين فى شتى المناسبات وفى صحفهم ومؤلفاتهم وإذاعاتهم المسموعة والمرئية ، ليكون هؤلاء شهداء على أنفسهم يعترفون بنياتهم ويكشفون خباياهم .

ثم جعات خاتمة البحث دراسة موضوعية فنية عن : كيفية إخراج فريضة (الجهاد) من نطاق الفتاوى إلى نطاق التطبيق العُملي .

وهدفى من إعادة طبعه هو نشره فى أوسع نطاق بين العرب من المحيط إلى الخليج وبن المسلمين من المحيط إلى المحيط .

والله أسأل أن يفيد بهذا البحث ويجعله حالصاً لوجهه الكريم .

والحمد لله كثيراً ، وصلى الله على سيدى ومولاى رسول الله ، إمام المحاهدين وقدوة العاملين وعلى آله وأصحابه أحمعين .

محمود شيت خطاب

القاهرة في ٣ جمادي الأولى ١٣٩٠ هـ ٢ - ٧ - ١٩٧٠ ثم

#### تمهيد

الذين يعتقدون بأن إسرائيل كارثة حلث بشعب فلسطين وحده ، وأن ما تبيته إسرائيل من عدوان وتوسع لا يتعدى فلسطين ، بجهلون الحركة الصهيونية وأهدافها ومخططاتها التوسعية .

والحقيقة هي أن خطر إسرائيل بهدد كيان الأمة العربية التـاريخي والحضارى ، وإنها خطر مادى بهدد جميع الدول المجاورة لها بالغزو والعدوانوالاحتلال .

ولعل البحث فى الجذور التاريخية للمطامع الصهيونية التوسعية . والإطار الفكرى والتخطيطى للأعمال العدوانية الإسرائيلية . ودوافع نشأة الفكرة الصهيونية وعوامل ظهورها ، يفيدنا فى فضح أهداف إسرائيل التوسعية ، ليكون العرب على بينة من أمرهم ، ويعملوا على حماية بلادهم من الغزو الإسرائيلي .

وهنا لا بدلنا من التفريق بين مرحلتين : مرحلة ما قبل عام (١٨٩٧) حين كانت الصهيونية فى طورالتكوين الفكرى ، ومرحلة ما بعد عام (١٨٩٧) عندما اتخذت الحركة الصهيونية شكلها التنظيمى ، وأصبح للفكرة الصهيونية أداة تعمل لها بشكل دائب مستمر لتحقيق غايات هذه الحركة كما رسمها المؤتمر الصهيونى الأول الذى عقد فى مدينة (بال) السويسرية عام (١٨٩٧).

يقول إسرائيل كوهين فى كتابه: ( مختصر تاريخ الصهيونية )(١): « إن غاية الفكرة الصهيونية هى إعادة أمة اليهود كاملة إلى فلسطين باعتبارها وطنهم القومى القديم » .

<sup>(</sup>۱) إسرائيل كوهين – A short history of Zionism – نيويورك – ۱۹۵۱

وفى القرن الثامن عشر لم تكن الصهيونية لتتجاوز تعلق اليهود الروحى بنصوص التوراة وطقوس الأعياد والاحتفالات الدينية . وكانت دوافع رغبة قسم من الهود فى العودة إلى فلسطن دينية محضة .

وفى عام ( ١٨٩٧ ) عقد الموتمر الصهيونى الأول فى مدينة ( بال ) بسويسرا ، وبعد أيام من اختتام هذا الموتمر كتب هبر زل فى مذكراته يقول : « لو أردت أن ألخص أعمال موتمر ( بال ) فى كلمة واحدة – وهذا ما لن أقدم على الجهر به – لقلت : فى مدينة ( بال ) أو جدت الدولة اليهودية . ولو جهرت بذلك اليوم ، لقابلنى العالم بالسخرية . . فى غضون خمس سنوات ر عما ! وفى غضون خمس عاماً ، بالتأكيد سيراها الجميع . إن الدولة قد تجسدت فى إرادة الشعب الإقامتها »(١) .

في الذي حدث في ( بال ) ، وما هي المبادئء والقرارات التي خرج بها المؤتمر الصهيوني الأول ؟

لقد وحد الموتمر الصهيونى الأول الأفكار والحلول الصهيونية . ليجعل منها عقيدة صهيونية لها أهدافها الثابتة وخطوطها السوقية ( الاستراتيجية ) والتعبوية ( التكتيكية ) وإرادتها ووسائل تحقيقها البشرية والمادية . فكان نص هدف الصهيونية — كما جاء فى مقررات موتمر ( بال ) : « إن غاية الصهيونية ، هى خلق وطن للشعب اليهودى بفلسطين يضمنه القانون العام . إن الموتمر رى فى الوسائل التالية الطريق إلى تحقيق هذه الغاية :

١ – العمل على استعار فلسطين. بالعمال الزراعيين والصناعيين اليهود
 وفق أسس مناسبة .

٢ ــ تنظيم الصهيونية العالمية وربطها بمنظات محلية ودولية تتلاءم مع القوانين المتبعة في كل بلد.

<sup>(</sup>۱) مذكر ات تبودور هير تزل الكاملة – ترجمه هارى زرهن إلى الإنكليزية – نيويورك -۱۹۳۰ – (۲ - ۵۸۱).

٣ ــ ثقوية الشعور والوعى القومى البهودي وتغذيته .

 ٤ - اتخاذ الحطوات التمهيدية للحصول على الموافقة الحكومية الضرورية لتحقيق غاية الصهيونية .

وبذلك أعلن هذا المؤتمر ، أن اليهود يشكلون وحدة دينية – عنصرية ، وأنهم (شعب ) بكل ما فى هذه الكلمة من معنى ، وأن لهم الحق فى الحياة أمة على رقعة من الأرض خاصة بهم ، وأن هذه الأرض هى أرض الميعاد والأجداد : فلسطن .

#### تنفيذ القرارات:

لم تمض فترة وجيزة على عقد الموتمر الصهيونى الأول فى مدينة (بال) ، حتى أصبح للصهيونية منظاتها ومؤسساتها الفعالة : المؤتمر الصهيونى ، واللحان التنفيذية ، واللحان الاستشارية ، والمصرف اليهودى للمستعمرات (١٨٩٨) ، ولجنة الاستعار(١) ( ١٨٩٨) ، والصندوق القوى اليهودى ( ١٩٠١) ، وكان الهدف من إنشاء هذه المؤسسات والمنظات واللحان ، هو تمويل عملية استعار فلسطين وتنظيمها وربطها بالجهود الصهيونية الشاملة لتنفيذ أهداف مؤتمر (بال) (٢) .

ولعل أول ما يلاحظه المرء ، هو أن هير تزل طبق في محاولاته لتحقيق أهدافه الشعار الذي أثبته في مذكراته «على المرء أن يستخدم جميع الوسائل لتحقيق الغاية(٣) » .

<sup>(</sup>١) استعار الأرض في فلسطين بالشراء والاستيلاء . . . إلخ

<sup>(</sup>۲) انظر التفاصيل في : المطامع الصهيونية التوسعية – عبد الوهاب الكيالى – بيروت – ١٩٦٦ – ص (۷ سـ ۲۶) والدرس الذي يجب أن يتعلمه العرب من هذا المؤتمر ، هو أن فترة الإعداد له استغرقت سنين طويلة ، وأن فترة عقده استغرقت أياماً معدودات ، وأن مقرراته وضمت في حيز التنفيذ ولم تبق حبراً على ورق .

<sup>(</sup>٧) مذكر ات هرتزله (١٦١٦ ) .

إن الصهيونية تؤمن بمبدأ : « الغاية تبرر الواسطة » فهى لا تتعفف عن الاستفادة من أى أسلوب بأى شكل مهما يكن لا أخلاقياً فى سبيل تحقيق أهدافها المرسومة .

وحدود فلسطين كما تريدها الصهيونية هي من : (النيل) إلى (الفرات).

قال هيرتزل: « المساحة من نهر مصر إلى الفرات. لا بد من فترة انتقالية لتثبيت مؤسساتنا يكون الحاكم فيها يهودياً... وما أن تصل نسبة السكان من اليهود إلى الثلثين ، حتى تفرض الإرادة اليهودية نفسها سياسياً »(١).

وبدأ تنفيذ خطة استعار فلسطين عملياً بالهجرة إليها عام (١٩٠٧–١٩٠٨) وفق خطة مرسومة تستهدف الناحيتين العسكرية والسياسية ، لإقامة شبكة من المستعمرات الصهيونية في مختلف أنحاء فلسطين . وقد قدمت هذه المستعمرات بعد إنشائها لليهود الحجج اللازمة لرفض مقترحات (سيكس) التي قدمنها لمم الحكومة البريطانية إثر توقيع اتفاقية (سيكس بيكو) السرية بين بريطانيا وفرنسا عام (١٩١٥) ، على أساس أن الحدود المقترحة في تلك الاتفاقية تعنى خسارة مستعمرات (الجليل الأعلى) وأن المنطقة الدولية المقترحة تحرم الوطن القوى الهودى من (القدس) ومن المستعمرات القريبة من حيفا(٢) .

وقد كانت الحركة الصهيونية تتمسك بمطالب أساسية نشرتها مجلة : ( فلسطين ) الصهيونية بتاريخ ١٩ تشرين الأول ( أكتوبر ) ١٩١٨ : « على فلسطين اليهودية أن تضم فلسطين برمنها ، ولن نرضى بأى تقسيم لفلسطين ! إن اتفاقية ( سايكس – بيكو ) الموقعة عام ( ١٩١٥ ) تمس الحدود الشمالية ، ولكن فلسطين الموحدة تشمل شرق الأردن والجليل وساحل البحر الأبيض المتوسط(٣) » .

<sup>(</sup>۱) مذكرات هير تزل ( ۲ - ۷۱۱ ) .

<sup>(</sup>۲) فریسکوس رعنان — ( The ffrontiers of a Nation ) — حدود (و طن ـ اللان ـ ۱۹۵۵ – صن (۷۸ ) .

<sup>(</sup>٣) مجلة ( palestie ) الجناء الوابع - العدد ( ١١ ) .

# أظماع الصهيونية فيشرف الأردن

يقول مناحيم بيغن في كل مناسبة يجيء فيها ذكر شرق الأردن : «الأرض التي يحتلها العدو » ، وما قاله بيغن يتعلمه التلاميذ والطلاب في مدارس إسرائيل ومعاهدها وجامعاتها .

وقد امتازت مطامع الحركة الصهيونية فى الفترة الواقعة بين عام (١٩١٧) وعام (١٩١٧) بالتركيز على المطالبة بالأراضى الضرورية للزراعة والرى والصناعة والمناطق التي تكفل السيطرة السوقية (الاستراتيجية) على مداخل فلسطين الرئيسية لحماية فلسطين عسكرياً.

وقد تمسكت الصهيونية أشد التمسك بضرورة ضم شرق الأردن إلى الوطن القومى اليهودى ، وظهر ذلك جلياً فى النشرات الصهيونية الرسمية . فما كادت الإدارة العسكرية البريطانية تعلن فى فلسطين خلال تشرين الأول ( أكتوبر ) ١٩١٨ ، حتى نشرت مجلة ( فلسطين ) وهى مجلة الصهيونية العالمية احتجاجها ضد فصل شرق الأردن عن المنطقة الواقعة غرب الأردن .

وفى ٢٨ حزيران (يونيو) ١٩١٩ . شرحت مجلة فلسطين أهمية شرق الأردن بالنسبة لمستقبل الدولة اليهودية، فكتبت تقول: « لشرق الأردن(١) أهمية حيوية من النواحي الاقتصادية والسوقية (الاستراتيجية) والسياسية لفلسطين اليهودية برمته يتوقف على شرق الأردن، فلا أمن لفلسطين إلا إذا كان شرق الاردن قطعة منها . إن شرق الأردن هو مفتاح التحسن الاقتصادي لفلسطين » .

وقد تضمنت المذكرة الرسمية التي قدمتها المنظمة الصهيونية لمؤتمر السلام ، مطالبة صريحة بالأراضي الواقعة شرق نهر الأردن ، وقد جاء في تلك المذكرة في معرض تعليل المطالبة مهذه الأرض العربية ما يلي : « منذ أيام التوراة

<sup>(</sup>١) مجلة فلسطين الصادرة بتاريخ ٢٣ – ١١ – ١٩١٩ .

الأولى . والسهول الحصبة الواقعة شرق نهر الأردن مرتبطة من النواحى الاقتصادية والسياسية ارتباطاً وثيقاً بالأرض الواقعة غرب نهر الأردن . إن شرق الأردن القليل السكان حالياً ، كان في أيام الرومان آهلا مزدهراً ، وهو قادر اليوم على استقبال المستعمرين (١) على نطاق واسع . . إن تطوير الزراعة في شرق الأردن ، يجعل من اتصال فلسطين بالبحر الأحمر وبناء موائى عصالحة في خليج العقبة ضرورة ملحة . ومن الجدير بالذكر أن مدينة (العقبة) كانت منذ أيام سلمان فصاعداً ، نهاية طريق تجارى هام في فلسطين » .

وحين أقدمت بريطانيا على إنشاء إمارة شرق الأردن ، احتجت الحركة الصهيونية بشدة ، ولم تعترف بالوضع الجديد الذى : «حرم فلسطين من ثلثى مساحتها بضربة واحدة » ، حسب قول زعماء الصهاينة .

وقد حاولت الحركة الصهيونية مراراً إقامة جاليات ومستعمرات صهيونية في شرق الأردن دون جدوى ، ومع ذلك لم يفقد الصهاينة الأمل ، وظلوا يصرون على الحصول على شرق الأردن حتى الحط الحديدى الحجازى ، حيث يقطن ( ٩٩٪) من سكان الأردن الحاليين . وقد أشار ( وانزمن ) بعد إعلان قيام إمارة شرق الأردن ، إلى أن تدفق الهود وزيادة أعدادهم في فلسطن . هي الوسيلة إلى التوسع في شرق الأردن(٢) .

ومن يقرأ تصريحات زعماء الصهيونية ومذكراتهم عقب إعلان قيام دولة إسرائيل ، يدرك أن استيلاء الهود على الأردن بضفتيه الغربية والشرقية ، من الأمور المسلم بها سياسياً واقتصادياً وعسكرياً لديها ، وهم مصرون على الاستيلاء على شرق الأردن حالماً تسنح لهم الفرصة المواتية (٣) .

<sup>(</sup>١) 'لمستعمر بن : بكسر الميم الثانية ، ويريد بهم المهاجرين اليهوش .

<sup>(</sup>٢) مجلة فلسطين - الجزء الخامس - العدد (٢٠) .

<sup>(</sup>۲) ( Collected Papers ) – أوراق مجموعة – النادى الثقافي العرف – بيروت – ص ( ۱۱ ) .

و انطر : المطامع الصهيونية التوسعية ( ٧٤ – ٧٧ ) .

## مَطَامِع الصَّهِيُونيَّة فن سِيُوريَّة

فى ٢٣ حزيران (يونيو) ١٩١٧ ، نشرت مجلة ( فلسطين ) مقالا مسهباً عن سهل (حوران ) الكبير استهلته بقولها « ما من منطقة مقدر لها أن تكون اكثر تأثيراً على تطوير فلسطين جديرة من حوران » .

وحدود سهل حوران الكبير كما جاء فى ذلك المقال: « يحد سهل حوران الكبير جنوباً ( الزرقاء ) ، و يمتد شمالاً حتى ( دمشق ) أما فى الغرب فيحده الغور أو وادى الأردن ، وفى الشرق يتصل تدريجياً بالهضبة الصحراوية ، وبذلك يضم فى الشمال هضبة الجولان وهضبة حوران والتلال البركانية فى جبال اللها ، وفى الجنوب أرض البلقاء » .

وفى حزيران (يونيو) ١٩١٨ ، نشرت مجلة (فلسطين) مقالا كتبه دافيد بن غوريون(١) وإسمق بن زفى(٢) تحت عنوان : (حدود فلسطين ومساحتها) جاء فيه : يحد فلسطين غرباً البحر الأبيض المتوسط ، وفى الشمال جبل لبنان وفى الشرق الصحراء السورية (بادية الشام) وفى الجنوب شبه جزيرة سيناء ، وهذه هى الحدود التى حددتها الطبيعة لإسرائيل(٣) .

وعلى هذا الأساس بمضى صاحبا المقال فى شرح مطالب الحركة الصهيونية إلى أن يخلصا إلى القول: « وبكلمات أخرى ، تضم فلسطين ( النقب ) برمته والبهودية والسامرة والجليل ولواء حوران ولواء ( الكرك ) بما فى ذلك ( معان ) والعقبة وجزءا من لواء دمشق ، أى ألوية ( القنيطرة ) ووادى ( عنجر ) و ( حاصبيا ) » .

وهكذا نرى أن الحركة الصهيونية كانت تطمع في الحصول على سهل

<sup>(</sup>١) تولى وثاسة الوزارة الإسرائيلية مدة طويلة .

<sup>(</sup>٢) أصبح رئيساً لدولة إسرائيل بعد وايزمن .

<sup>(</sup>٢) مجلة فلسطين - الجزء الثالث - العدد (١٧).

حوران وجبل الشيخ الذي هو مياه فلسطين . منطقة دمشق . وقد طالب قسم من الصهاينة بمدينة دمشق ذاتها ، والرقعة الواقعة بين دمشق والحدود اللبنانية السورية الحاضرة . وذلك لأسباب زراعية ومائية وعسكرية وسياسية .

كذلك طالب الصهاينة بالمذكرة الرسمية التي تقدموا بها إلى موتمر السلام بعد الحرب العالمية الأولى بأجزاء هامة من سورية لأسباب تتعلق بالمياه والزراعة والأمن ، وقد جاء في هذه المذكرة ما يلى : « إن الحياة الاقتصادية في فلسطين تعتمد على مصادر المياه الموجودة في سورية ، ومن الحيوى بمكان أن تضمن فلسطين استمرار تدفق المياه التي تروى البلاد حالياً ، ثم أن تتمكن أيضاً من تخزينها والسيطرة علمها عند منابعها » .

« إن جبل الشيخ هو أبو مياه فلسطين الحقيقي ، ولا يمكن فصله عن فلسطين دون تعريض حياتها الاقتصادية للخطر . يجب أن يخضع هـذا الجبل خضوعاً كلياً لسيطرة الذين سوف يستفيدون منه إلى الحد الأقصى » .

وهكذا نجد أن الصهيونية تطمع فى أن تشمل رقعة دولة إسرائيل ، أقصى الطرف الشرقى لصحراء الشام وجميع الأقسام السورية الواقعة جنوب دمشق حتى الحدود السورية مع فلسطين والأردن(١) .

تلك هى مطالب الصهيونية (المتواضعة) فى سورية قبل أن تخلق إسرائيل عام ( ١٩٤٨ ) ، أما اليوم فإن مطامعها فى سورية تمتد إلى سورية كلها وإلى لواء الإسكندرونة أيضاً .

<sup>(</sup>١) المطامع الصبيونية التوسمية ( ٧٧ - ٨١ ).

## مطامع الصهيونية فن لبنان

كانت المطامع الصهيونية في لبنان قائمة منذ أن أخذت الحركة الصهيونية تعد العدة لإنشاء الدولة الصهيونية في فلسطين .

و مرد هذه المطامع . هو أهمية لبنان الجنوبي للحركة الصهيونية من وجهتين حيويتين :

۱ ــ الوجهة الأولى : هي وجود منابع مياه الأردن ومجرى نهر (الايطاني) ومصبه في تلك المنطقة .

٢ - الوجهة الثانية : هي الأهمية العسكرية لهذه المنطقة بالنسبة لأمن
 الدولة الصهيونية .

وليس بخاف ، أن هـذين الاعتبارين يشكلان الشغل الشاغل بالنسبة لإسرائيل في حميع الأوقات والظروف .

لقد أشارت المقالة التي نشرتها مجلة ( فلسطين ) في مايس ( مايو) ١٩١٧. إلى أن ( بانياس ) كانت ضمن ممتلكات القبائل المهودية .

وأكدت حميع المقالات والبيانات الصادرة عن الحركة الصهيونية ، رغبة الصهاينة في الاستيلاء على لبنان الجنوبي .

وفى إحدى مسودات المذكرة التى قدمتها الحركة الصهيونية إلى مؤتمر السلام، طالب هير برت صموئيل (أحده الأقطاب السياسيين البريطانيين، وأول مندوب سام عينته بريطانيا فى فلسطين المنتدبة، وهو يهودى صهيونى) بإدخال كل من ضفتى نهر (الليطانى) والحد الشهالى الأعلى لمنابع نهر الأردن قرب (راشيا) ضمن حدود الوطن القوى اليهودى(١).

<sup>(</sup>۱) غریسکوس رعنان -- ص ( ۱۰۵ ) .

وفى المذكرة الرسمية التى قدمتها الحركة الصهيونية إلى مؤتمر السلام ، نجد أن المطامع التوسعية فى لبنان الجنوبي تحتل المكان الأول فى مطالب الصهيونية ومخططاتها . تقول هذه المذكرة : « إن حدود فلسطين سوف تتبع الخطوط العامة الموضوعة كما يلى : تبدأ من الشهال فى نقطة على البحر الأبيض المتوسط بالقرب من (صيدا) ، وتتبع منابع المياه التى سوف تنبع من سفوح سلسلة جبال لبنان حتى جسر (القرعون) ثم إلى (البيرة) ، وتتبع الخط الفاصل بين حوض (وادى القرن) و (وادى التيم) ، ثم إلى اتجاه جنوبي يتبع الخط الفاصل بين المنحدرات الشرقية والغربية لجبل الشيخ » .

وقد رأينا كيف أصرت الحركة الصهيونية فى مذكرتها الرسمية على السيطرة على مصادر المياه عند منابعها ، أى منابع الأردن والليطانى على حد سواء .

وفى ٢ تشرين الثانى ( نوفمبر ) ١٩١٩ ، اقترحت مجلة ( فلسطين ) الناطقة بلسان الحركة الصهيونية مد الحدود إلى شمال صيدا وإدخال مدينة ( صيدون(١)) القديمة ضمن الأراضى الفلسطينية ، فيشمل الساحل الفلسطيني بذلك حتى ضواحى ببروت .

وفى ٦ كانون الأول ( ديسمبر ) ١٩١٩ ، حددت زعامة الحركة الصهيونية أطهاعها فى لبنان على الشكل التالى : « إن الحقيقة الأساسية فيها يتعلق محدود فلسطين ، هى أنه لا بد من إدخال المياه الضرورية للرى والقسوة الكهربائية ضمن هذه الحدود ، وذلك يشمل مجرى نهر ( الليطانى ) ومنابع مياه الأردن وثلوج جبل الشيخ(٢) » .

وبإمكاننا أن نجد مثل هذا الوضوح حول المياه والحدود الشمالية فى الرسالة التى بعث بها هير برت صموئيل إلى أحد أعضاء الوفد البريطانى فى محادثات السلام بباريس: « إن نجاح مخطط مستقبل فلسطين بأسره ، يعتمد على مدى قدرة البلاد على استيعاب المهاجرين اليهود ، وهذا بدوره يعتمد على تطوير الصناعة والزراعة ، ويعتمد تحقيق ذلك على توفر المياه والقسوة

<sup>(</sup>١) هي مدينة صيدا .

<sup>(</sup>٢) مجلة فلسطين – الجزء السادس – العدد (١٧) .

المائية ، ومن هنا كانت الحدود الشهالية ( أى المقترحات الصهيونية ) ... ضرورية جداً(١) » .

وبعد أن توصلت بريطانيا إلى اتفاق مع فرنسا حول الحدود بين مناطق الانتداب التابعة لكل منهما ، أبدى زعماء الصهيونية سخطهم على هذا الاتفاق الذى أفقدهم ( الليطانى ) والأردن الأعلى وجبل الشيخ وحوران . وقد حاول الصهاينة تغيير الحدود سلمياً عن طريق إقامة جاليات يهودية في لبنان وسورية ، ولكن هذه المحاولة وجدت معارضة شديدة من السلطات الفرنسية ، إلا أن الحركة الصهيونية لم تيأس ولم تنثن عن محاولاتها للاستيلاء على منابع الميساه قبيل قيام دولة إسرائيل وبعد قيامها .

قال أبا إيبان وزير خارجية إسرائيل فى مايس ( مايو ) ١٩٥١ : « إننا نولى الأردن ومنابعه كل اهتمام(٢) » .

وجاء فى مجلة أمريكية صهيونية : « كان من الواضح للإسرائيلين . أن أحلام تطوير (النقب) لا يمكن أن تتحقق بدون مياه الليطاني »(٣).

إن المطامع الصهيونية فى لبنان لا تزال قائمة بحكم العقيدة الصهيونية والتاريخ الصهيونى وبحكم الحاجة الاقتصادية والمائية والحاجة العسكرية ، وإن هذه المطامع تعنى أن تضم إسرائيل لبنان الجنوبي بأسره ، أى ثلث التراب اللبناني وأن تستولى على مياه الأردن والليطاني عند مصادر هما(٤).

تلك هي المطامع الصهيونية التوسعية في لبنان بالنسبة لمخططاتهم التوسعية المرحلية . إذ أن الصهاينة يطمعون في الاستيلاء على بيروت ثم على جبل لبنان يحجة حماية بيروت ومنابع المياه ، وبالتالي يطمعون في الاستيلاء على لبنان كله حتى حدوده الشهالية .

ولعل النشاط الصهيونى المتزايد فى لبنان ، خير دليل على نياتهم التوسعية فى هذا القطر العربى الشقيق .

 <sup>(</sup>١) وثائق الحكومة البريطانية عام ١٩١٠ - الجزء الرابع - عدد ( ١٩٧ ) - المادة الثالثة - من ( ٢٨٥ ) .

<sup>(</sup>٢) جريدة الجيروزاليم بوست– العدد الصادر في ٢ مايس ( مايو ) ١٩٥١ .

<sup>(</sup>٣) مجلة ( Middle Eastern Affaors )-انعدد الصادر في مطلع عام ٥٥٥

<sup>(</sup>١) المطامع الصهيونية التوسعية ( ٧١ – ٧٧ ) .

# مَطامِع الصّهيُونيّة فيجمهُوريّة مِصرالعربيّة

يقول هيرتزل: « إن سيناء والعريش هي أرض اليهود العائدين إلى وطنهم » .

و فى ٢٣ تشرين الأول (أكتوبر) ١٩٠٢ ، زار هيرتزل المستر تشمير لن وزير المستعمرات البريطاني الذي عرف بمؤازرته للصهيونية .

وسحل هيرتزل في مذكراته: أنه شرح للوزير البريطاني علاقة مشروع العريش بمشروع حيفا والأراضي المجاورة لها ، وأبدى رغبته للوزير البريطاني في الحصول على مكان لحشد المهاجرين اليهود بالقرب من فلسطين . وفي نهاية المقابلة وجه هيرتزل سوالا مباشراً إلى الوزير البريطاني : « هل توافق على تأسيس مستعمرة يهودية في شبه جزيرة سيناء ؟ » ، فأجاب الوزير البريطاني : « نعم ، إذا وافق اللورد كرومر على ذلك »(١) .

و بعد تلك الزيارة كتب هير زل فى مذكراته: « إن بريطانيا وافقت على إيجاد مستعمرة يهودية تتمتع بالحكم الذاتى فى الزاوية الجنوبية الشرقية من البحر الأبيض المتوسط(٢) ».

وفى اليوم التالى للمقابلة التي تمت بين هير نزل وتشمير لن وبناء على اقتراح الوزير البريطانى ، استقبل اللورد لانسدون وزير الحارجية البريطانى هيرنزل وأبدى له تأييده لفكرة إقامة جاليات ومستعمرات يهودية فى وادى العريش وشبه جزيرة سيناء ، واستعداده لكتابة رسالة إلى اللورد كرومر الحاكم البريطانى فى مصر حول زيارة هير نزل إلى مصر وتوصية كرومر بتسهيل مهمته الاستطلاعية .

وسافر مبعوث هيرنزل فعلا إلى مصر مزوداً برسالة وزير خارجية بريطانيا وتأييد وزير المستعمرات القوى .

<sup>(</sup>۱) مذكرات هيرزل (۲ ـ ١٣٦٠ – ١٣٦٢).

<sup>(</sup>۲) مذكرات هيرتزل (٣ - ١٣٦٤).

وفى ١٣ تشرين الشانى (نوفمبر) ١٩٠٢ سجل هيرتزل فى مـذكراته: « عاد غرينبرغ(١) من القاهرة حيث أحرز نجاحاً تاماً. لقد كسب اللورد كرومر إلى جانب قضيتنا، كما كسب بطرس غالى باشا رئيس وزراء مصر. وأهم من ذلك، أنه اسمال بعض كبار الموظفين البريطانيين كالمستر بويل والكابئن هنتر(٢)».

ثم سافرت عام ١٩٠٣ إلى مصر لجنة عرفت باسم : ( اللجنة الصهيونية ) كان هيرزل ضمن أعضائها ، فقابلت اللورد كرومر الذي تجاوب مع اللجنة فأرسل مندوباً ممثله في هذه اللجنة الصهيونية .

وقصدت تلك اللجنة سيناء ومنطقة العريش لدراسة المنطقة على الطبيعة والبحث عن مدى ملاءمتها للاستيطان الجهاعي .

وكان من المقرر إذا أسفرت نتيجة الدراسة الميدانية عن صلاحية المنطقة للاستيطان . أن يحصل الصهيونيون على امتياز إدارتها إدارة ذاتية تحت السيادة البريطانية لمدة تسع وتسعن سنة .

و ذد سمل مبرتزل فی مذکراته ما حدث یوماً بهوم ، فکان مما جاء نی تلك المذكرات :

القاهرة ٢ نيسان (أبريل).

« كان أمس يوماً خاوياً . ولا أدرى إذا كان ذلك اليوم طيباً أم سيئاً بالنسبة لنا . مشروعى عن حق الامتياز فى منطقة العريش كان جاهزاً وموافقاً عليه . ولكن ماذا سيكون تأثيره على الحكومة المصرية ؟! »

« أعتقد أنه من الحطأ أننا عهدنا إلى ( مى الوريث ) بمشروع غرينبرغ ، لأنه يحتوى على الكثير من التفاصيل ، بينها مشروعى يتضمن القليل من التفاصيل ، وله ملامح وقسمات المشروع غير العدائى . . . باختصار . . . فلننتظر » .

<sup>(</sup>١) اسم مبدوث هير"زل إلى مسر لمقابلة اللور د كروس : وهو صهيونى بريطانى وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية .

<sup>(</sup>٢) مذكرات هرتزل (٢ - ١٣٧١) ،

القاهرة في ٣ نيسان ( أبريل ) ٠٠٠

« أمس وبعد غروب الشمس كنت مع كولد ساند لدى (مى الوريث)، وقداستقبلنا الأخير بملابس التنس، وكان عائداً لتوهمن نادى الجزيرة الرياضي ...

« وفى هذه المرة قابلنا وهو يبدو عليه الشك فى أن مشروع الامتياز سيتاح له النجاح ، ويبدو لى أن المستر ( برنيانت ) ذلك الإنكليزى الذى كان يرتدى الطربوش قد غير فكره ، وعلى أى حال فإن المسألة لن تكون مشروعاً مقابلا وإنما سيكون بحث القضية فى مجلس الوزراء .

« إن اتساع رقعة الإقليم الذي طالبنا به ، هو نقطة الاعتراض الأساسية . إنهم يريدون إعطاءنا أراض ، ولكنهم لا يريدون إعطاءنا إقليماً . . . » .

و فى ربيع عام ١٩٠٣ عادت البعثة الصهيونية من منطقة العريش إلى القاهرة بنتائج مبشرة .

و ذهب هيرتزل وهو مملوء بالأمل ، تشجعه وعود المساعدة التي مناه بها عدد ليس بالقليل من الماليين اليهود المقيمين في مصر وخاصة في الإسكندرية .

وتحدد موعد لمقابلة اللورد كرومر ، وذهب هيرتزل إليه وهو فرح مستبشر ، ولكن فجأة أعلنت الحكومة المصرية أنها سوف تعيد النظر فى الأمر كله ... ثم قررت أنها لا تستطيع منح هذا الامتياز للصهاينة ، على أساس أن المنطقة المقترح استيطانها جرداء قاحلة ليس بها ماء ، وهى قطعاً متحتاج إلى مياه النيل فى وقت تحتاج فيه مصر إلى كل قطرة من قطرات النيل.

على كل حال ، فقد أسقط فى يد الصهاينة ، ووقع النبأ على هيرتزل وقوع الصاعقة .

لقد حدثت بعض الصعوبات والعراقيل لوضع خطة استعار شبه جزيرة سيناء والعريش موضع التنفيذ منذ ذلك الوقت المبكر ، فكتب دافييد ترتيش «إن الأمر ببساطة ، هو أن الإنسان لا يتخلى عن بلاده ، عن القسم الجنوبي الشرقى من فلسطين ، لوجود نقص في المياه »(١) .

 <sup>(</sup>١) رابينو فينس -- من (٥٥) .

ومن الواضح أن السبب المهم لإخفاق الصهاينة فى استعار شبه جزيرة سيناء والعريش فى محاولاتهم الأولى منذ عام (١٩٠٢ – ١٩٠٣) . هو صعوبة تزويد تلك المنطقة بالمياه من النيل .

ولكن الصهاينة لم يصرفوا النظر نهائياً عن احتلال هذه المنطقة ، على أساس أن ( فلسطين المصرية ) تشكل جزءاً من ( فلسطين الكبرى ) ، أى من الوطن القومى الهودى !

وفى المقالة المنشورة فى عدد مجلة ( فلسطين ) الصادرة فى ١٥ شباط ( فبرابر ) ١٩١٧ حول حدود فلسطين ، أبدت الصهيونية رغبة واضحة فى إعادة بحث موضوع سيناء والحدود مع مصر بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى.

وفى المقالة التى كتبها بن جوريون و بن زفى فى مجلة فلسطين عام ١٩١٨ ، نادى الكاتبان بضرورة ضم العريش للوطن القومى اليهودى . ومما جاء فى هذا المقال : « إن الجزء الشرقى لفلسطين ليس أصغر رقعة من الجزء الجنوبى و تبلغ مساحته (٧٧) ألف كيلومتر مربع ، فإذا جمعنا ذلك إلى أرض العريش أصبحت المساحة (٩٠) ألف كيلومتر مربع »(١) .

وفى المذكرة الصهيونية لموتمر السلام التي نوهنا عنها ورد: «وفى الجنوب حدود يتفق عليها مع الحكومة المصرية » أي السلطات البريطانية في مصر .

إن سيناء بالنسسبة للحركة الصهيونية ، تعتبر أقرب مكان إلى فلسطين و أقرب نقطة للوثوب منها على فلسطين حين تسنح لهم الفرصة ، وهي ترتبط في نفوس الصهاينة بذكريات دينية عميقة .

والواقع هو أن الصهيونية لم تتخل لحظة عن مطامعها فى أن تمتد دولة إسرائيل حتى الضفة الشرقية لقناة السويس ، وقد بذلت فى الفترة الواقعة ما بين وعد بلفور عام (١٩١٧) ونهاية الانتداب البريطانى على فلسطين عام (١٩٤٨) جهوداً متواصلة لتحقيق مطامعها فى سيناء . فقد كان الصهاينة حريصين أشد الحرص على إقامة حاجز يفصل أجزاء الوطن العربى بعضها

<sup>(</sup>١) مجلة فلسطين - الجز ، الثالث - العدد (١٧) .

عن بعضها الآخر ، وعرقلة الوحدة العربية بأى ثمن . وقد أدرك الصهاينة أهمية احتلال شبه جزيرة سيناء والعريش ، فعملوا على تحقيق مآربهم هذه بدأب واستمرار ، ومن يقرأ مذكرات العقيد مينر تزهاغن(١) يدرك مدى أهمية هذا الموضوع ومبلغ إلحاح الصهاينة المتواصل للحصول على شبه جزيرة سيناء والعريش(٢) .

ولعل إقدام الصهاينة على احتلال شبه جزيرة سيناء والعريش فى أيام الاعتداء الثلاثى على مصر عام ( ١٩٥٦ ) وفى حرب حزيران ( يونيو ) ١٩٦٧ ، جزء من مططات الصهيونية لاحتلال هذه المنطقة العربية بالقوة عند سنوح الفرص لاحتلالها .

وبعد تلك الحرب، بدأت إسرائيل بإقامة مشروعات سياحية في (شرم الشيخ). وبذلت محاولات للتنقيب عن النفط في (سيناء). وقد قدم كبير الرهبان لدير (سانت كاترين) في سيناء شكوى إلى كل بابوات الكنائس المسيحية قال فيها: «إن ذلك الدير المقدس قد تحول الآن إلى شكنة عسكرية تموج بالجنود. لقد عاش هذا الدير خمسة عشر قرناً من الزمان وله حرمة مصونة مكاناً للصلاة والعبادة ... وذلك ينتهك الآن لأول مرة .. إنهم يفكرون في بناء فندق يتسع لمائتي غرفة قرب الدير .... إن هذه البقعة على وشك أن تتحول إلى ملهى ليلى يسهرون فيه ليلا ، ويتمددون فيه عرايا معرضين لأشعة الشمس نهاراً ».

تلك أدلة قاطعة على أن إسرائيل تصر على تحقيق أهدافها التوسعية وأنها لن تنسحب من المناطق التي احتلتها بعد حرب ١٩٦٧ .

ولكن مطامع الصهيونية في مصر أوسع من ذلك بكثير ، فهي تطمع في احتلال قناة السويس لتكون ممراً بحرياً لإسرائيل والاستعار ، حتى يطمئن

<sup>(</sup>١) ر . مينر تز هاغن – مفكرة الشرق الأوسط – (١٩١٧ -- ١٩٥٧ – لندن – ١٩٥٩).

<sup>(</sup>٢) المالمع الدمهيونية التوسعية - ص ( ٨٩ - ٩١ ) .

الاستعار على مستقبل هذه القناة ويديرها كما يشاء وفقاً لمصالحه . وحتى يحرم مصر من وارداتها الضخمة التي كان الاستعار يتنعم بها قبل تأميم تلك القناة عام (١٩٥٦) .

ويطمع الصهاينة باحتلال الدلتا والإسكندرية أيضاً ، ليتحقق حلم إسرائيل : « من النيل إلى الفرات » .

# مَطامِع الصِّهيُونيّة فن العراف

فى عام ( ١٩٠٢ ) وجه هيرزل إلى اللورد روتشيلد الممول الصهيونى الكبير رسالة بسط له فيها خطة صهيونية لإسكان المهاجرين اليهود فى العريش وشبه جزيرة سيناء وفى جزيرة (قبرس(١)). وقد شدد الزعيم الصهيونى على القول بأن الهدف السياسي هو الهدف الأول بالنسبة له، إذ أن إيجاد مستعمرات وجاليات يهودية كبيرة فى شرق البحر الأبيض المتوسط من شأنه أن يدعم الموقف الصهيونى فى فلسطن.

و بالإضافة إلى هذه الحطة ، عرض هر تزل خطة سرية أخرى مستقلة عن الحطة الأولى وغير متناقضة معها ، وهي إنشاء مستعمرات يهودية في العراق.

والجدير بالذكر فى هذا الصدد ، هو أن الإشارة إلى خطة استعار العراق لم تكن إشارة عابرة أو عرضية . فقد كتب هيرتزل فى ٤ حزيران (يونيو) ١٩٠٣ إلى عزت باشا رئيس الوزراء العماني الجديد ، يذكره بالوعد الذى قطعه على نفسه للمنظمة الصهيونية بالسماح لها بإيجاد مستعمرات يهودية فى العراق وفى لواء (عكا) عن طريق فتح الباب أمام الهجرة اليهودية (٢) .

لقد كانت أطاع الصهاينة في العراق منذ الفجر الأول من أيام المنظمة الصهيونية العالمية . ومنذ ذلك الحين حتى عام (١٩٤٨) حيث رحل أكثر بهود العراق إلى فلسطين المحتلة ، بذل الصهاينة كثيراً من الجهد وكثيراً من المال ، فسيطروا على الاقتصاد العراق ، واشتروا مساحات شاسعة من الأراضي في المدن للبناء وفي القرى الزراعية وامتد نفوذهم حتى إلى المناطق

 <sup>(</sup>١) قبرس لا قبر ص كما هو شائع في الكتب الجنرافية الحديثة . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ٧ - ٢٦ ) وفي المصادر العربية الجنرافية والتاريخية القديمة .

<sup>(</sup>۲) مذكرات هير تزل (۲-۱۵۰۳) .

الجبلية من شمال العراق فى منطقة لواء ( دهوك ) ، حيث اشتروا أخصب القرى هناك ، كما اشتروا القرى الزراعية الحصبة فى ألوية الديوانية والناصرة والعارة .

كما اشتروا كثيراً من أرض بغداد بالذات ، وخاصة ضاحية الكرادة الشرقية ، وحاولوا شراء الأرض فى ضاحية الأعظمية ، ولكن أهالى الأعظمية أدركوا ما يبيته اليهود لهم ، فقاوموهم مقاومة شديدة ، مما أدى إلى إخفاق الهود فى الأعظمية حيث نجحوا فى مناطق أخرى من مدينة بغداد.

وحين كان اليهود يرحلون عن العراق عام ( ١٩٤٨ ) . كانوا يقولون علناً : «سيأتى اليوم الذي نعود فيه إلى العراق لاستعادة أملاكنا » .

إن أطاع الصهاينة لا تقتصر على من ( النيل ) إلى ( الفرات ) ، بل يطمعون فى استعار العراق كله بما فيه مناطق نهر ( دجلة ) أيضاً . بحيث تمتد حدودهم إلى الحدود العراقية التركية الإيرانية فى شمال العراق وشرقه .

لقد أعلن موشى دايان يوم ٦ حزيران (يونيو) ١٩٦٧ وهو يوم احتلال القدس قائلا: « لقد استولينا على ( أورشليم ) ونحن فى طريقنا إلى ( يثرب ) وإلى ( بابل ) ».

# مَطامِع الصّهيُونيّة في المملكة العربيّة السّعُودية والخليج العربي

إن الصهيونية تطمع فى الاستيلاء على الأرض السعودية الواقعة على خليج العقبة ، وهي الحدود الشرقية لهذا الحليج البالغ طولها خمسة وتسعين ميلا ، لأن إسرائيل تريد أن يكون هذا الحليج بحيرة إسرائيلية يصلها بالبحر الأحمر وبدول شرق أفريقية وآسيا .

وهى تريد أن ممتد نفوذها إلى الجنوب ليشمل (تبوك) حتى المدينة المنورة ، على اعتبار أن قسما من هذه المناطق كانت من أملاك اليهود فأجلاهم عنها النبى صلى الله عليه وسلم .

وهى تطمع أن يمتد نفوذها إلى جنوب المدينة المنورة حتى ميناء (ينبع) على مسافة (١١٢) كيلومتر أ من جنوب المدينة المنورة .

وهى تطمع أن يمتد نفوذها إلى مناطق آبار النفط السعودية فى نجد ، لأن الصهاينة يزعمون أنهم أقدر على إدارة هذه الآبار من العرب وأنهم أولى عواردها".

وهى تطمع أن يمتد نفوذها إلى كل إمارات الحليج العربي ومشيخاته لتستحوذ على مناطق النفط فيه ولىكى يكون الحليجالعربي من خطوط المواصلات الإسرائيلية التي تربط إسرائيل بدول آسيا في الهند والشرق الأقصى.

قال موشى دايان يوم احتلال القدس فى حرب حزيران ١٩٦٧ : « الآن أصبح الطريق مفتوحاً أمامنا إلى المدينة ومكة !! » .

إن مطامع إسرائيل التوسعية فى البلاد العربية مطامع بغير حدود ، وطالما صرح الصهاينة بأنهم أحق من العرب فى استغلال خيرات البلاد العربية وأنهم رسل الحضارة الغربية إلى البلاد العربية لرفع شأن هذه البلاد اجتماعياً ، واقتصادياً .

### دوافع المطامع الصهيونية النوسعية

يمكن رد دوافع المطامع الصهيونية التوسعية فى البلاد العربية إلى أربعة عوامل :

١ \_ العامل العقيدي . ٣ \_ العامل العسكري .

٢ ــ العامل الاقتصادى . ٤ ــ العامل السياسي .

#### ١ \_ العامل العقيدي

إن الدوافع العقيدية للتوسع الصهيونى تنبع من صميم الديانة اليهودية التي قامت على أساسها العقيدة الصهيونية وقام عليها الحل الصهيونى للمشكلة اليهودية أيضاً . وهي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأسباب اختيار فلسطين وطناً قومياً دون سائر بقاع الأرض ومطالبتهم بها على أساس أنها الوطن القومى التاريخي للشعب الهودي .

قال هير تزل في خطابه الافتتاحي الذي ألقاه في المؤتمر الصهيوني الأول عام (١٨٩٧ ) :

« الصهيونية هي العودة إلى حظيرة اليهودية قبل أن تصبح الرجوع إلى أرض الهود » .

وكتب هر تزل فى كراس (الدولة اليهودية): «الإيمان يوحد فيما بيننا(۱)» وقال: «أريد تربية أولادى وتنشئتهم على الاعتقاد بالإله التاريخى». وقال: «لم يكن الله ليبقينا على قيد الحياة طيلة العصور الفائنة، لو لم يبق دور لنلعبه فى تاريخ البشرية »(۲).

The odor Aerzl, The Jewish State, an attempt at a (1) modern colution of The Jewish Question, Transl. by Sylvie D.B. Avigdor, 4th Ed. (London 1946), p. 64 and P. 71.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر - ص ( عو ) .

وفی إسرائیل الیوم أحزاب دینیة قویة مثل حزب مزراحی وحزب عمال مزراحی وحزب عمال مزراحی وحزب أغودات وحزب عمال أغود ات .

جاء فى مبادىء حزب المزراحى : « مناخ بلادنا الثقافى بجب أن تقرره تقاليد ترواتنا الإلهية ، وبجب أن تعتمد قوانينا على الشريعة اليهودية ، وأن يعطى رئيس الحاخامين مركزاً يتفق ومقام زعماء البلاد الدينيين والروحيين فى الأمة ، وبجب أن يعد السبت يوماً مقدساً » .

وجاء فى مبادىء حزب أغود ات إسرائيل : «شعب إسرائيل خلق على جبل سيناء عندما أعطى التوراة ، ولا تحقق الدولة هدفها إلا بمراعاة التوراة ، ولا تحل مشكلاتها إلا بواسطة التوراة . يجب أن يكون التعليم وفق التوراة ، ويجب المحافظة على الطقوس الدينية وعلى طهارة الحياة اليهودية وعلى السبت والأعياد اليهودية . وينظر بقلق إلى التشريع العلماني ، ويجب أن تكون السلطة أو السيادة بيد الحاخامين » .

وجاء فى مبادىء حزب عمال أغودات إسرائيل: «إسرائيل ليست دولة كسائر الدول ، إن شريعة التوراة الحالدة هى الدستور الطبيعى لشعب إسرائيل ولدولته ، ولا تستطيع أية شريعة أن تقودنا فى تشريعنا سوى التوراة المقدسة . إن لب الشعب والدولة هو الأسرة ، ولا شيء يحفظ البيت والأسرة فى إسرائيل من الدمار سوى اتباع قوانين التوراة . إن وجود جيش قوى هو من المتطلبات المهمة لإقرار السلم العالمي ، على أنه يجب ألا تدخل الروح العسكرية فى الدولة ، وما يجب أن يدخل فى الجيش هو الروح الأصلية لإسرائيل التي تقدر أن تنهض بواسطة روح الله لا بواسطة القوة » .

وجاء فى مبادىء حزب عمال مزراحى : « بجب أن تكيف التوراة ممط الدولة ، وبجب أن تعتمد قوانين الدولة على التوراة » .

وأعرب الرئيس الفرنسي بومبيدو يوم ٢٨ شباط (فبراير) سنة ١٩٧٠ أثناء زيارته الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية عن رأيه في إسرائيل فقال : « دولة إسرائيل لها مكانها في الشرق الأوسط ، ولكن يجب أن تكف عن

أن تكون دولة عنصرية أو دينية ، لكى تصبح كغيرها من الدول الأخرى. الأمر الذي يسهل علاقاتها مجيرانها » .

وفى الوقت التى تتمسك فيه الصهيونية العالمية بالدين إلى أبعد الحدود تعاول أن تدعو إلى العلمانية فى الدول الأخرى وتدعو إلى التفسخ الحلقى و الانحلال .

واستناداً على العقيدة الدينية اليهودية ، ارتبطت الحركة الصهيونية عطلبين أساسيين لم تتخل عنهما هذه الحركة فى يوم من الأيام ، ولن تتخلى عنهما فى حال من الأحوال :

(أ) الحصول على ما يسمى بـ (أرض الميعاد) ، أو (أرض إسرائيل) على أساس : (من النيل إلى الفرات ) .

(ب) إعادة الشعب اليهودى إلى أرضه التاريخية ، لأن الحياة فى ( المننى ) أى خارج فلسطين ، مخالفة للدين اليهودى وللحياة الطبيعية للشعب اليهودى .

وفى جميع مراحل العمل الصهيونى ، كان شعار الصهاينة غير المعلن ، يسير إلى حد بعيد وفق الشعار التالى : « خد ما تستطيع الحصول عليه دون أن تتخلى عن أى هدف من أهدافك ، واعمل على أساس الاستفادة من كل ما تحصل عليه لتحقيق الأهداف القريبة والبعيدة على حد سواء » . فالصهيونية كانت تتمسك ، ولا تزال ، بفلسطين التاريخية ( من النيل إلى الفرات ) ويحقوق الشعب الهودى فى أرضه ، حتى عندما كانت تقبل قبولا مرحلياً ما تعتبره أقل من (حقوقها المشروعة كما تدعى) !

كتب الإرهابي الصهيوني مناحيم بيغن زعيم حزب (حيروت) في كتابه (الثورة) يقول: «منذ أيام التوراة وأرض إسرائيل تعتبر أرض الأمم لأبناء إسرائيل. وقد سميت هذه الأرض فيما بعد فلسطين، وكانت تشمل دوماً على ضفتي نهر الأردن. إن تقسيم الوطن عملية غير مشروعة، ولن يحظى هذا العمل باعتراف قانوني، وإن تواقيع الأفراد والمؤسسات على اتفاقية

التقسيم باطلة من أساسها ، وسوف تعود أرض إسرائيل إلى شعب إسرائيل ، بمامها و إلى الأبد(١) » .

وقد جاء فى خطاب ألقاه مناحم بيجين هذا بتاريخ ٧ نيسان (أبريل) عام ١٩٥٠ ما يلى : « لن يكون سلام لشعب إسرائيل ولا لأرض إسرائيل، حتى ولا للعرب ما دمنا لم نحرر وطننا بأجمعه بعد ، حتى ولو وقعنا معاهدة الصلح (٢) » .

وجاء فى خطاب أبا هلل سيلفر زعيم صهيونيى أمريكا فى المؤتمر الصهيونى الثالث والعشرين المنعقد فى ١٦ آب (أغسطس) ١٩٥١ : « إن دولة إسرائيل ما تزال صغيرة وغير مستقرة ويترتب علينا حل المشكلات التى تجامهها(٣) » .

وجاء فى كلمة ألقاها الحاخام يهودا ميمون وزير الأديان بتاريخ ٨ آب (أغسطس) ١٩٥١ فى موتمر صهيونى نيابة عن حكومة إسرائيل . « ما زال أمام موتمركم أعمال عظيمة . . . إن دولة إسرائيل كلها أمامكم ، وإن حدود تلك الدولة من الفرات إلى النيل(٤) » .

وقال ن جوريون بعد حرب عام ١٩٤٨ مباشرة : « أما السيف الذي أعدناه إلى غمده ، فإنه لم يعد إلا مؤقتاً . إننا سنستله حين تتهدد حريتنا في وطننا ، وحيبا تتهدد رؤيا أنبياء التوراة . . . فالشعب اليهودي بأسره سيعود إلى الاستيطان في أرض الآباء والأجداد الممتدة من النيل إلى الفرات » .

وكتب بن جوريون فى مقدمته للتقويم السنوى الرسمى لحكومة إسرائيل لسنة ( ١٩٥٠ – ١٩٥٢ ) : «نحن لم نرث بلاداً واسعة ، ولكننا وصلنا بعد مجهود سبعين سنة إلى أولى مراحل استقلالنا من بلادنا الصغيرة(٥) » .

<sup>(</sup>١) مناسم بيغن - The Revolt ، الثورة ، - لندن - ١٩٥٠ - ص (٢٣٥) .

 <sup>(</sup>۲) المكتب الدائم لاتحاد غرف الصناعة والتجارة والزراعة في البلاد العربية -إسرائيل
 عطر اقتصادي وعسكري وسياسي - بدروت - ص ( ۳۱ ) .

<sup>(</sup>٣) إسرائيل خطر اقتصادي وعسكري وسياسي - ص (١٢).

<sup>(1)</sup> إسر اثيل خطر اقتصادي وعسكري وسياسي – ص (٣١) .

<sup>(</sup>۵) خطاب بن جوريون في ٧ حزير ان ( يونيو ) ١٩٤٩ .

وفى عام ( ١٩٥٢ ) ، أكد بن جوريون المطامع الصهيونية التوسعية فى معرض تقديمه للكتاب السنوى الرسمى لحكومة إسرائيل بالعبارات التالية : «كل دولة تتكون من أرض وشعب . إن إسرائيل لا تشكل شواذ لهذه القاعدة . ولمكنها دولة ليست مطابقة لأرضها أو لشعبها ، فحين قامت الدولة ، لم تكن تضم سوى ٦٪ من مجموع الشعب الهودى ، وعلينا أن نقول : إن الدولة قامت فوق جزء من أرض إسرائيل(١) » .

على أن الالتزام العقيدى بالتوسع واحتلال الأراضى العربية المحاورة ، يتخطى الشخصيات والأحزاب السياسية إلى الدولة نفسها فى وثائقها الرسمية . فقد أعلنت الدولة فى كتابها السنوى لعام ( ١٩٥٥ ) التزامها الرسمى بالسياسة التوسعية بالعبارات التالية : « إن خلق الدولة الجديدة لا ينتقص فى حال من الأحوال إطار الحدود التاريخية لأرض إسرائيل(٢) » .

وقال بن جوريون فى مجلس النواب الإسرائيلى بعد تسعة أيام فقط من العدوان الثلاثى على مصر عام ( ١٩٥٦ ) : « إن التقدم البطولى الذى أحرزته قوات الدفاع الإسرائيلية ، قد جدد صلة الوطن بجبل سيناء(٣) » .

وقال بن جوريون قبل عشرين سنة ولا بزال يكرر قوله: « لا معنى لإسرائيل من غبر القدس ، ولا معنى للقدس من غبر الهيكل » ، والهيكل بالطبع يبنى على أنقاض المسجد الأقصى (٤) .

ورد فى أحد كتب الجغرافية التى تدرس فى المدارس الإسرائيلية : « أوضح الوفد الإسرائيلي إلى محادثات الهدنة(٥) عام ( ١٩٤٩ ) ، بأن رسم

<sup>(</sup>١) الكتاب السنوى لحكومة إسرائيل لعام ١٩٥٢ – المقدمة – ص ١٥ . .

<sup>(</sup>٢) الكتاب السنوى لحبكومة إسرائيل لعام ١٩٥٥ – ص (٢٣٠) .

 <sup>(</sup>٣) جريدة جيروزاليم بوست - ٨ تشرين الثان « نوفبر ٣ - ١٩٥٨ .

<sup>(4)</sup> كَشَفَ حَزَبَ الْمَأْلُ الإمرائيل ، وهو أكبر حَزَب في إسرائيل أوراقه بمناسبة حملته الانتخابية التي استمرت أسبوعاً انتهى في ٥ - ٨ - ١٩٦٩ بأنه لن ينسحب من القدس ومن قطاع غزة ومن الحضبة السورية وهن جزء كبير من سيناه ومن منطقة كبيرة من الضفة الغربية وأنه يمتر نهر الأردن هو الحدود الآمنة بالنسبة لحدود إسرائيل الشرقية . . !

<sup>(</sup>ه) كان ذلك في جزيرة رودس في البحر الأبيض المتوسط ، وقد منحت إسرائيل في هذه المحادثات أرضاً عربية كبيرة لم تستول عليها عسكرياً ، ومن أهم هـذه الأراضي العربية المنطقة الواسعة التي تنازل عنها العرب إلى إسرائيل في قضاه جنين .

حدود خريطة التقسيم التى وافقت عليها الأمم المتحدة . تم على أساس افتراض وجود السلام ووجود التعاون الاقتصادى بين إسرائيل وجيرانها ، ولكن الأوضاع القائمة بسبب ( العدوان العربي !! ) ، جعلت هذه الحسدود غير مقبولة(١) ١١ .

وقال أبا إيبان : « إننا نولى الأردن ومنابعه كل اهتمام(٢) » .

ومعنى هذه الأقوال واضح كل الوضوح هو: أن تنمية إسرائيل وزيادة الإنتاج سكانها وتوزيعهم توزيعاً تعبوياً للمحافظة على أمن إسرائيل وزيادة الإنتاج الزراعى والصناعى ، تفرض على إسرائيل إعمار صحراء (النقب) عن طريق مياه الأردن ومصادر المياه الأخرى فى لبنان وسورية ، والأردن ، وقد استطاعت إسرائيل احتلال قسم من منابع المياه فى سورية والأردن فى حربها عام (١٩٦٧) .

ولكن المياه ليست العامل الاقتصادى الوحيد للعدوان والتوسع ، فالتجارة الإسرائيلية وتصريف المنتجات وكسر طوق الحصار الاقتصادى العربي عامل آخر لا يقل أهمية عن عامل السيطرة على مصادر المياه .

قال بن جوريون فى خطاب ألقاه عام (١٩٥١): « وسوف نبنى ميناء إيلات . وسوف نومن حرية المرور فى المحيط الهندى ، وذلك بقسوة البحرية الإسرائيلية وسلاح الطيران والجيش(٣) ».

وقد ترجم بن جوريون هذا التصريح إلى أعمال توسعية مادية إبان العدوان الثلاثى على قطاع غزة وسيناء عام (١٩٥٦) ، ذلك العدوان الذى استهدف حسب قول بن جوريون نفسه ـــ ثلاثة أهداف :

(أ) تحطيم قوى العدو فى شبه جزيرة سيناء .

(ب) تحرير جزء من أرض الأجداد الموجودة تحت سيطرة أجنبية .

<sup>(</sup>۱) افرايم أورنى واليشا افرات ( Geography of Israel ) جنرافية إسرائيل--ترجمه إلى الإنجليزية برنامج – إسرائيل للترجمات العلمية – القدس – ١٩٦٤ – صُ ( ١٧٠ ) . ر

<sup>(</sup>٣) جبيروز اليم بوست – العدد الصادر في ٢ ـ ٥ ـ ١٩٥١ . `

<sup>(</sup>٣) جيروزاليم بوست – العدد الصادر في ١٠ – ٧ – ١٩٥١.

(ج) ضمان حرية الملاحة فى خليج العقبة والسويس(١) .

وعندما منعت الجمهورية العربية المتحدة الملاحة الإسرائيلية في خليج العقبة في شهر مايس ( مايو ) ١٩٦٧ ، حاربت إسرائيل الدول العربية ، واستعادت بالقوة حرية الملاحة في هذا الخليج ، لأن هذه الحرية تعتبرها إسرائيل من المصالح الحيوية لاقتصاد إسرائيل .

ذلك لأن إغلاق خليج العقبة فى وجه الملاحة الإسرائيلية يؤدى إلى حرمان إسرائيل من تجارتها الواسعة فى شرق أفريقية ووسطها وجنوبها ، وفى أقطار الشرق الأقصى من آسيا وفى استراليا أيضاً (٢).

ولعل الذين قرأوا ماكتبه زعماء الصهيونية القدامى منذ أن بدءوا نشاطهم العملى لتكوين دولة إسرائيل ، والذين قرءوا ماكتبه زعماء إسرائيل الجدد بعد مولد إسرائيل عام ( ١٩٤٨) ، لمسوا أن أولئك الزعماء كانوا يسوغون العمل الدائب لتكوين دولة لليهود والإعداد العسكرى الدائب للمحافظة على أمن دولة الهود بالعامل الاقتصادى .

كانوا يستثير ون حماسة اليهود فى العالم للهجرة إلى إسرائيل بالعامل الاقتصادى وكانوا يقولون: إنهم إذا كونوا دولة لليهود ، فسيمتلكون الحرية الكافية للسيطرة على التجارة العالمية .

ولا يزال زعماء الصهاينة يضربون على نفس هذا الوتر الحساس . ولا يهز مشاعر النهود كما بهزها العامل الاقتصادى .

ومعنى اليهود كان وسيبقى أبداً ، هو المال وهو العامل الاقتصادى .

وبعد تكشف نيات إسرائيل بعد حرب عام ( ١٩٦٧ ) ، ظهر العــامل الاقتصادى واضحاً جلياً فى شروطها لقبول الحلول السلمية . ويمكن تلخيص تلك الشروط يما يأتى :

<sup>(</sup>٢) جيروزاليم بوست – العدد الصادر في ٩ – ١١ – ٥ ه ٩٠ .

 <sup>(</sup>٣) انظر التفاصيل في الأيام الحاسمة قبل معركة المصير وبعدها - بيروت - ١٩٦٧ ص (٤٢ - ٣٤).

- (أ) حرية الملاحة في خليج العقبة ، والاحتفاظ بشرم الشيخ والساحل الغربي المتاخم لهذا الخليج من صحراء سيناء لتأمين حرية الملاحة في خليج العقبة.
  - (ب) تأمين حرية الملاحة في قناة السويس .
  - (ج) إبقاء منابع نهر الأردن تحت السيطرة الإسرائيلية .
    - ( د ) وضع حد للمقاطعة الاقتصادية العربية .

ومن المؤكد أن هذه الشروط لا يقبلها العرب ، وإلا أصبحت الحلول السلمية حلولا استسلامية .

و هكذا نجد أن الضغط الاقتصادى يؤدى إلى التوسع الإسرائيلي في البلاد العربية ، وهذا ( الضغط ) يشكل عاملا هاماً في السياسة الصهيونية و مخططاتها التوسعية(١) .

## ٣ \_ العامل العسكرى

ليس غريباً أن تولى الصهيونية الناحية العسكرية الهماماً كبيراً ، لأن إسرائيل دولة معتدية لها أطاع توسعية ، ولأن العرب لابد لهم من الدفاع عن أرضهم وعرضهم وعقيدتهم ، ولا بدلهم من استعادة حقوقهم المغتصبة .

إن طبيعة الحدود الإسرائيلية ومساحة الأرض المحتلة والتوزيع السكانى فيها ، ثم رغبة الصهاينة فى استعادة (أرض الآباء والأجداد!!) ، ووجود إسرائيل فى أرض عربية مغتصبة بين دول عربية معادية لها – كل ذلك جعل العامل العسكرى عاملا حيوياً بالنسبة لإسرائيل .

حوكم مرة كاتب إسرائيلي انتقد الاتجاه العسكرى البحت لدولة إسرائيل، فقال في معرض دفاعه أمام المحكمة : « إنى وجدت الجهود كلها للدولة منصرفة في هذا البلد لخلق شباب متعصب إلى أقصى حدود التعصب فهو يربى تربية عسكرية ، ويوجه توجيهاً حربياً إلى أهداف احتلالية ،

<sup>(</sup>١) انظر التفاصيل في : العسكرية الإسرائيلية – بيروت – ١٩٦٨ -- ص ( ٦٣ – ٦٥)

ويتلقى تعليماً تعصبياً من النوع الضيق جداً ، كالذى يطبق فى الدول العسكرية. إنهم جعلوا الجيش هنا قبلة الشباب ، ومنحوه مركزاً متميزاً — كما كان اليابانيون والنازيون يوطون جيشهم . إنهم فى هذا البلد ينشئون الأطفال هذه التنشئة العسكرية ، ويستعينون على هذا الغرض بجميع الوسائل التى تملكها الدولة . إنهم يطبعون كل شىء فى الدولة بطابع الروح العسكرية ، طابع الغزو والاستعار (١) » .

إن إسرائيل معسكر كبير يضم كل الطاقات المادية والمعنوية الإسرائيلية. يبدأ فيه التدريب العسكرى المنظم لمكل إسرائيلي حين يصبح عمره اثنتي عشرة سنة ، ثم يستمر تدريبه حتى يبلغ الثامنة عشرة حيث يلتحق بالجيش لأداء الحدمة العسكرية الإلزامية ، فإذا قضى مدة خدمته العسكرية في الجيش وجرى تسريحه يصبح احتياطياً يدعى إلى الحدمة العسكرية أيام النفير العام أو النفير الحاص حتى يبلغ التاسعة والثلاثين من عمره ، حيث يصبح احتياطاً للخدمة في المستعمرات أو القوات المحلية ، ويبتى حاملا سلاحه ما استطاع حمل السلاح ، حتى عوت .

إن الخدمة العسكرية في إسرائيل من المهد إلى اللحد .

لقد استطاعت إسرائيل فى حرب عام (١٩٦٧) حشد ١ ٪ من مجموع سكانها للقتال فى الجيش العامل ، واستطاعت حشد كل قادر على حمل السلاح للدفاع عن أرضها خارج الجيش العامل .

بينًا استطاع العرب حشد ٣ بالألف فقط من تعداد العرب.

واستطاعت إسرائيل حشد كل طاقاتها المعنوية للحرب . فكم استطاع العرب أن محشدوا من طاقاتهم المعنوية للحرب!!

إن أهداف العامل العسكرى في إسرائيل ثلاثة:

<sup>(1)</sup> كان ذلك أمام المحكمة في ( تل أبيب ) بتاريخ ١٩ -- ٤ -- ١٩٥١ . انظر كتاب : طريق النصر في معركة الثأر ص (١٢٨) .

#### (أ) المعنويات(١):

تحاول إسرائيل رفع معنويات قواتها المسلحة خاصة وشعبها عامة من جهة ، وتحطيم معنويات القوات العربية المسلحة خاصة والأمـة العربية عامة من جهة ثانية .

والجيش الذي يتفوق بمعنوياته على عدوه ، لا بد له من أن ينتصر عليه .

إن تقوية جيش إسرائيل ( مادياً ) فى قيادته وتنظيمه وتسليحه وتجهيزه وتدريبه ، و ( معنوياً ) ، بحثه على التمسك بدينه وتراثه القديم ولغته العبرية وبإحراز النصر ، أدى إلى رفع معنوياته ورفع معنويات الشعب الإسرائيلى داخل إسرائيل واليهود فى أرجاء العالم .

وليس كإسرائيل واليهود من هو بحاجة إلى رفع المعنويات ، لأنهم عانوا أنواع الذل والهوان قروناً طويلة .

فقد انحرف بنو إسرائيل عن الصراط المستقيم . فعبدوا الأوثان(٢) وتنكروا لرسالة الله الواحد الأحد ، وارتكبوا الفواحش وظلموا وتكبروا ، وقتلوا الأنبياء بغير حق ، فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر ، وسلط عليهم أعداءهم ، فقضى الآشوريون في سنة ( ٧٢١ ق . م ) على مملكة إسرائيل . وقضى البابليون سنة ( ٧٨٥ ق . م ) على مملكة يهوذا ، ودمروا الهيكل . وسبوهم . وعانى اليهود من السبى ما عانوا ، ثم أحسن إليهم الفرس ، وأعادوا منهم من أراد إلى بيت المقدس سنة ( ٣٨٥ ق . م ) .

<sup>(</sup>۱) المعنويات: هي القوى الكامنة في صلب الإنسان ، التي تكسبه القابلية على الاستمرار في العمل ، والتفكير بعزم وشجاعة مهما اختلفت الظروف الحيطة به ، ومهما اشتدت الازمات وكثرت التضحيات . انظر : الوحدة العسكرية العربية – بيروت – ١٩٦٩ – ص (١٣٢).

 <sup>(</sup>٢) عبدوا عشروت إله الصيدونيين و.لم كوم إله العموليين . انظر الملوك الأول ١١١ :
 ٢٣.٢) .

ولكنهم لم يتعظوا بما حل بهم ، ولم يصغوا إلى أنبيائهم ، فضربهم الرومان مرتين : مرة سنة ( ٧٠ ب . م ) على يد الإمبر اطور تيتوس فلافيوس الذى دمر مدينة القدس وأحرق الهيكل . ومرة في سنة ( ١٣٥ ب . م ) على يد الإمبراطور إيليوس هادريانوس الذى محا مدينة القدس محواً تاماً ، وغير اسمها إلى ( إيليا كابيتولينا ) — إيليا العظمى — وشتت سكانها .

وحين تنصر الرومان فى القرن الرابع الميلادى ، اشتدت الوطأة على اليهود ، بسبب فعلتهم بالسيد المسيح عليه السلام ، فحرمت مدينة القـدس عليهم وصار مكان الهيكل قمامة تجمع فيه القاذورات من المـدينة ومن خارجها .

وفتح المسلمون المدينة المقدسة فى السنة السابعة عشرة للمحرة (٦٣٨ م) . فبدأت صفحة جديدة لم يعرف اليهود أجل منها ولا أكر :

أز ال خليفة المسلمين عمر بن الحطاب رضى الله عنه بيده البكر بمة ما تراكم على الصخرة ربلا كثيراً مما طرحته الروم غيظاً لبنى إسرائيل ، فبسط رداءه وجعل يكنس ذلك الزبل ، وجعل المسلمون يكنسون معه الزبل(۱)».

وتتبع المسلمون مساجد الأنبياء واحداً واحداً ، ابتداء من إبراهيم عليه السلام آخر من دفن منهم فى فلسطين وبيت المقدس ، فأعادوا بناءها . وحافظوا على قدسيتها وطهروها تطهيراً .

وبدأ اليهود يعودون بعد الفتح الإسلامى إلى القدس للزيارة ثم العمل والسكنى والعبادة ، بعد أن حرموا من ذلك حرماناً تاماً زمن الرومان وثنيين ومسيحين (٢).

<sup>(</sup>١) الأنس الجليل - مجير الدين الحنبلي - القاهرة - ١١٨ ١٢٨٨ ، ١٥٣ و ٢٢٧ .

 <sup>(</sup>۲) مكانة بيت المقدس في الإسلام – الدكتور إسحق موسى الحسيني -- القاهرة – ۱۹۹۹ .
 صفحة ( ۵۸ – ۹۹ ) .

وقد عامل العرب والمسلمون كل الذميين من اليهود معاملة حسنة جـداً بشهادة اليهود أنفسهم ، ولـكن اليهود بعد أن أصبح لهم كيان فى فلسطين عام ( ١٩٤٨ ) جازوا العرب جزاء سنهار كما هو معلوم .

ومنذ عهد نبوخذ نصر ملك بابل الذى سبى اليهود عام ( ٥٨٧ ق . م . ) عاش اليهود أذلاء ضعفاء ، لا حول لهم ولا طول ، فأصبح اليهودى يشعر بالذل والهوان فى كل مكان .

وحين أصبح للمهود دولة وأصبح لهم علم وحكومة ومقام عام ، (١٩٤٨) لأول مرة بعد تشريدهم ، تجاهلوا أن دولتهم صنيعة للاستعار وقاعدة للمستعمرين ، وتجاهلوا أن كيانهم غير الطبيعي الذي ظهر إلى الوجود كان بسبب ضعف العرب وتفككهم وتهاونهم ، وتجاهلوا فوق ذلك أن دولتهم ولدت بحراب الاستعار وقوته لا بحرابهم وقوتهم .

ولكى يغطوا مركب النقص الذى تغلغل فى أعماق نفوسهم وقلوبهم وعقولهم وأعصابهم نتيجة للذل والحرمان والمهانة التى عانوا منها عبر ستة وعشرين قرناً ، أقدموا على جعل دولتهم دولة عسكرية تؤمن بالقوة ولاتؤمن بشيء آخر غير القوة ، وربوا أطفالهم ونشأوا عناصرهم البشرية على المظاهر العسكرية الحلابة ، وبنوا جيشاً وركزوا كل اهتمامهم به ، كما أقاموا منظات إرهابية لتكون جيشاً احتياطياً ، ودربوا المدنيين على حمل السلاح .

ومنذ مولد إسرائيل عام (١٩٤٨) ، وهي تتظاهر بالقوة المتفوقة على العرب ، وقد بذلت غاية جهودها في مجال الدعاية وفي المجالات السياسية لتظهر بمظهر القوى الذي لا يقهر (١).

كل ذلك لتقتلع جذور مركب النقص من أبناء إسرائيل خاصة ومن يهود العالم عامة .

<sup>(</sup>١) الأيام الحاسمة ( ٥٩ - ١٠ ) .

والظاهر أن قادة إسرائيل العسكريين ذهبوا إلى مدى أبعد مما ينبغى بعد حرب عام (١٩٦٧) ، فقد ذكر مراسلو الصحف الأجنبية الذين كانوا بتماس شديد مع أولئك القادة فى أعمالهم الرسمية وفى الحفلات ، أن قادة إسرائيل العسكريين كانوا يتصرفون تصرف الآلهة علواً واستكباراً.

إن إسرائيل دأبت على اتخاذ خطة الهجوم على العرب منذ عام (١٩٤٨) حتى اليوم لرفع معنويات جيشها وشعبها ، كما دأبت على الانتقام من كل عملية عسكرية عربية حتى لا تتهم بالضعف ، كما أنها تسجل تاريخها العسكرى بشكل غير صحيح لرفع المعنويات أيضاً .

إن زعماء إسرائيل نحشون على معنويات جيشهم وشعبهم من الأنهيار . لذلك جعلوا من الانتصارات العسكرية مصلايق تلك المعنويات من الانهيار .

وقد انتصر الإسرائيليون في معارك كثيرة على العرب منذ عام (١٩٤٨). فن البديهي أن ترتفع معنوياتهم ، وليكنهم إذا خسروا معركة واحدة ، فستنهار معنوياتهم حتماً ، وحينذاك تتوالى هزائمهم ، ولن يحول البحر دون فرارهم .

وستحقق الأيام ذلك باذن الله(١) .

# (ب) التوسع على حساب العرب:

الصهيونية لا تؤمن بغير القوة فهى تعتمد على التفوق العسكرى قبل كل شيء لتحقيق أهدافها التوسعية .

<sup>(</sup>١) حين انتصر العرب على إسر اثيل فى المعارك المحلية فى قناة السويس وفى معارك الفدائيين العرب ، أدى ذلك إلى تصدع معنوياتهم فقامت المظاهرات الصاخبة فى تل أبيب مطالبة الحسكومة الإسر اثيلية برضع حد لتكاثر خسائر الجيش الإسرائيلي .

فكيف إذا ربح العرب معركة حاسمة و لن يكون ذلك إلا باتخاذ خطة الهجوم على إسرائيل و ترك الحطة الدفاعية التي لا تودّى إلى النصر أبدأ .

ولم يكتم زعماء إسرائيل نياتهم التوسعية ، وكان حصول إسرائيل على صفقات ضخمة من الأسلحة وحشد كل طاقاتها المادية والمعنوية للمجهود الحربي ، من الأدلة القاطعة على نيات إسرائيـــل المبيتة للحفاظ على تفوقها العسكري الذي يؤمن لها تحقيق أهدافها التوسعية .

كتب أبا إيبان وزير خارجية إسرائيل مقالاً فى مجلة أمريكية عام (١٩٦٥) قال فيه : « ليس من السخف أن نتصور قادة العرب ، يطالبون فى المستقبل بالحاح ، بالعودة إلى حدود عام ( ١٩٦٦ ) أو عام ( ١٩٦٧ ) تماماً كما كانوا يطالبون بالعودة إلى حدود عام ( ١٩٤٨ ) ، تلك الحدود التي رنضوها فى الماضى (١) » .

إن إسرائيل تنفق على المجهود الحربى أعلى نسبة من دخلها القومى بين حميع دول العالم بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتى .

وقد بلغت ميزانية إسرائيل العسكرية فى حرب حزيران (يونيو) ١٩٦٧ أكثر من ٣٠٪ من مجموع دخلها القومى الذى بلغ فى ذلك العام أربعة بلايين دولار .

وقد ارتفعت ميزانيتها العسكرية بعد تلك الحرب ، حتى بلغت أعلى نسبة من دخلها القومى فى العالم ، كما عرض ذلك بنك الاتحاد السويسرى فى تقريره الشهرى عن شهر شباط (فيراير) سنة (١٩٦٩).

وإذا أضفنا المبالغ الضخمة التي تجبيها إسرائيل من الصهاينة في جميع أنحاء العالم على ميزانيتها القومية ، قدرنا أن المبالغ التي ترصدها إسرائيل للقضايا العسكرية جسيمة جداً ، لا ممكن أن تنفق إلا لأغراض توسعية عدوانية .

وقد تلقت إسرائيل بعد حرب حزيران (يونيو) ١٩٦٧ نحو ( ٢٩٨) طائرة غير صفقة الفانتوم ، منها ( ٢٠٠) طائرة ميراج و ( ٤٨) سكاى هوك و ( ٢٠) طائرة نقل ، وهذا يدل على خطط إسرائيل التوسعية .

<sup>(</sup>١) أبا إيبان مجلة – فورن افيرز الأمريكية – عدد تموز (يونيو ) – ١٩٦٥ .

تطور أرقام المزانية الإسرائيلية « بالمليون دولار »

| V1_V· | V79  | 79_7/ | 7∧_7∨ | السنة المالية              |
|-------|------|-------|-------|----------------------------|
|       |      |       |       | البنا                      |
| ۱۱۸۹  | ٨٤٠  | 779   | ٧٥٠   | ميز انية الدفاع            |
| 11    | ٧٨٢  | 710   | ٥٧٠   | العجز في ميزان المدفوعات   |
|       |      |       |       | احتياطي العملات الأجنبية   |
| 777   | ٥٩٠  | 901   | ۸۲٤   | ( مع بداية السنة المالية ) |
| 7741  | 7127 | ۱٦٨٠  | 1777  | مجموع الميزانية            |

كما تلقت في أوائل شهر أيلول (سبتمبر) ١٩٦٩ اثنتي عشرة طائرة فانتوم واستلمت ثمان وثلاثين طائرة فانتوم بعد ذلك لغاية تموز (يوليو) ١٩٧٠ ، كما استلمت ست عشرة طائرة فانتوم في تشرين الأول (اكتوبر) ١٩٧٠ ، تعويضاً لحسائرها من الحرب ، كما استلمت ثمانين طائرة سكاى هوك من الولايات المتحدة الأمريكية . كما استلمت أسلحة وأجهزة بمبلغ . خسمائة مليون دولار من الولايات المتحدة الأمريكية . وسوف تتلفي بقية هذه الصفقة بالتدريج خلال فترة أقصاها عام واحد من تاريخ استلام الوجبة الأولى من الفانتوم ، أي أن هذه الصفقة سيتم تسليمها في موعد أقصاه أيلول (سبتمبر) ١٩٧٠(١).

كما بذلت جهوداً جبارة لإنتاج السلاح محلياً .

وفى منتصف عام (١٩٦٨) جرى استفتاء لطلاب جامعة تل أبيب عن رأيهم فى الانسحاب من الأرض العربية التى احتلتها الصهاينة فى حرب حزيران (يونيو) ١٩٦٧، فكان الجواب كما يلى :

<sup>(</sup>۱) أذيع فى تل أبيب يوم ٢ – ١٢ – ١٩٧٠ أنه قدرت ميز انية إسر ائيل الجديدة لعام ١٩٧١ التي ستمرض على البر لمان خلال الأسابيع القادمة بمبلغ ( ١٣٥٠٠ ) مليون ليرة إسر ائيلية ( حوالى ١٠٠ مليون دولا ر ) تمثل الميز انية العسكرية أكبر بند فيها ، إذ تصل اعتماداتها المنظورة إلى (١٥٠٠) مليون دولا ر .

٤٤ بالماثة توئيد ضم حميع المناطق المحتلة ، و٣٧ بالماثة يعارضون الضم ،
 و ١٩ بالماثة يوئيدون ضم أجزاء معينة من الأرض العربية إلى إسرائيل ،
 و ٢ بالماثة يوافقون على الانسحاب الفورى .

إن إسرائيل لن تنسحب من الأرض التي احتلتها بعد حرب عام (١٩٦٧) إلا بالقوة العربية وبالقوة العربية وحدها .

إن تحقيق أهداف إسرائيل التوسعية هو الذي حدا بحكامها على أن يجعلوا منها دولة عسكرية وأن يطبعوا كل شيء فها بالطابع العسكري .

كتب بن جوريون يوم ١٠ تشرين الأول (اكتوبر) ١٩٦٧ مقالا جاء فيه « إن القدس الموحدة ستظل اليوم وإلى الأبد عاصمة لإسرائيل . كان هذا هو الوضع منذ ثلاثة آلاف عام ، وسيظل كذلك حتى نهاية الأيام(١) » .

وقال عند وصوله إلى لندن يوم ٩ حزيران (يونيو) ١٩٦٩ : «أنه يجب أن تحتفظ إسرائيل بالقدس ومرتفعات جولان(٢) ، أما بالنسبة للأراضي الأخرى ، فإنه يجب أن يكون هناك تعديل فى الحدود ... أما إذا لم يتم التوصل إلى تسوية ، فإنه لن يكون هناك انسحاب من الأراضى التى احتلتها إسرائيل فى حرب الأيام الستة ».

وصرح فى مؤتمر صحنى بلندن يوم ٢٤ تشرين الأول (أكتوبر) ١٩٦٩ : « أنه ينبغى أن تحتفظ إسرائيل بالقدس ومرتفعات جولان » .

وصرح ليني أشكول قائلا: « إنه لن يكون هناك رجوع إلى الموقف السابق لحرب حزيران ( ١٩٦٧ ) .... وخطوط وقف إطلاق النار الحالية لن تتغير إلا في حدود مأمونة ومتفق عليها في إطار سلام نهائي ودائم .... إننا لا نريد أي جزء من المناطق المأهولة بالسكان في الضفة الغربية وهي : نابلس وجنين وغيرهما . وما نقوله هو : أن نهر الأردن يجب أن يصبح

۱۹۷۰ – ۱ – ۲۰ – تل أبيب – ۲۰ – ۱۹۷۰ .

 <sup>(</sup>٢) قل : الهضبة السورية للتذكير بأنها جزء لا يتجزأ من البلد العربي الشقيق سورية ٤
 ولا تقل : هضبة جولان كما يطلق عليها الإسر البليون ،

حدود أمن بالنسبة لإسرائيل بكل ما يعنيه ذلك ، وسوف يرابط جيشنا فقط على القطاع الممتد بطول هذه الحدود .

« إننا لا نصر على شيء .... إننا لم نتقدم بأى طلب لتجريد سيناء من السلاح .... ولكن في ( شرم الشيخ ) يجب أن نكون في مركز يسمح لنا يجاية مدخل مضيق ( تيران ) – منطقتنا الحلفية – .... إنا لا نستطيع الاعتماد على الوعود أو الأجانب لأن يفعلوا ذلك من أجلنا .... وبالنسبة لمرتفعات جولان فإننا ببساطة لن نتخلى عنها قط .... ونفس الشيء بالنسبة للقدس ، فهناك لا توجد أية مرونة على الإطلاق .... »(١) .

وقالت جولدا ماثير في حديث لهما نشر في ٣ حزيران (يونيو) ١٩٦٩: « .... إنه بمكننا أن نتصور حدوداً أفضل حتى من خطوط وقف إطلاق النار لحرب الشرق الأوسط سنة ١٩٦٧ .. إلا أننا لسنا بحاجة إلى حدود أفضل » .

وقالت فى حديث لها نشر فى ١٠ تموز (يوليو) ١٩٦٩ : « .... إن الآخرين لم يحدوا ولن يحدوا حدودنا ، إذ أنه فى أى مكان تصلون إليه وتجلسون فيه يكون هو حدودنا .... » (٢) .

وقالت فى تصريح لها يوم ٢٠ تشرين الأول ( اكتوبر ) ١٩٦٩ : « إن حدود إسرائيل قبل ( ١٩٦٧ ) لم يعد لها وجود ولا نعتز م التزحزح من حدودنا الحالية حتى يتم التوصل إلى اتفاقيات صلح ثابتة مع العرب .... » .

وقالت فى خطاب تقديم وزارتها الجديدة إلى الكنيست يوم ١٤ كانون الآول (سبتمبر) ١٩٦٩: « .... إن إسرائيل ستتمسك بالأراضى التى كسبتها فى الحرب حتى يحل السلام فى الشرق الأوسط .... إن أى قدر من الضغط الدولى أو أعمال الإرهاب العربى ، لن يجبر إسرائيل للعودة إلى الموقف الذى كانت فيه قبل حرب الأيام الستة ».

<sup>(</sup>١) مجلة نيوزويك الأمريكية – حديث لليني أشكول – العدد ١١ – ١٧ – ٢ – ١٩٦٩ .

<sup>(</sup>٢) تخاطب الجيش الإسرائيلي والقوات المسلجة الإسرائيلية .

وقالت فى ٨ أيلول (سبتمبر ) ١٩٧٢ : « إن إسرائيل تصر على وجوب إجراء تغييرات رئيسية وكبرى على الحدود لتحقيق أية تسوية لازمة للشرق الأوسط . إن إسرائيل ستبقى فى شرم الشيخ ومرتفعات الجولان ، وستواصل السيطرة على أراض معينة فى الضفة الغربية . كما ستتمسك فى سيناء بمواقع ونقاط تضمن لها حدود أ يمكن الدفاع عنها ، ولن تسمح لأى بلد عربى بدخول قطاع غزة » .

وقال موشى دايان فى تصريح له يوم ١٥ حزيران (يوليو) ١٩٦٨: « .... إن آباءنا توصلوا إلى حدود أقرت فى مشروع التقسيم ، وأما جيلنا فقد وصل إلى حدود سنة ( ١٩٤٩) . وأما جيل الأيام الستة ، فقد وصل إلى السويس والأردن وهضبة جولان .. وهذه ليست النهاية ، فبعد خطوط وقف إطلاق النار الحالية ستأتى خطوط جديدة ، ولكن ستمتد إلى عبر الأردن ولر بما إلى لبنان وإلى سوريا الوسطى » .

وقال فى ٢٧ حزيران (يونيو) ١٩٦٩: « .... إن مرتفعات جولان لن تعاد إلى سورية مطلقاً ، وستحتفظ إسرائيل بشرم الشيخ والمضايق المؤدية إلى مضيق (إيلات) .... إن القدس الموحدة لن يجرى تقسيمها ثانية بأى حال من الأحوال ، إلا أن إسرائيل على استعداد لإعادة الضفة الغربية إلى الأردن داخل إطار مشروع إيجال ألون الذى يطالب بنزع سلاح الضفة الغربية التى ستعاد إلى الأردن باستثناء عدد من القواعد العسكرية السوقية (الاستراتيجية) الإسرائيلية على امتداد نهر الأردن » .

وقال فى مُوتْمَر حزب العمل الإسرائيلي بالقدس يوم ٣ آب (أغسطس) ١٩٦٩ : « .... إن إسرائيل ترى أن نهر الأردن هو الحد الشرقى الذى لا بجب تركه ، كما أن مرتفعات الجولان السورية وقطاع غزة بجب أن يظل فى أيدينا .... هذا وأن حركة الملاحة فى (إيلات) وجنوبها توممن بواسطة قواتنا ، كما أن هذه القوات تسيطر على منطقة المضايق وتعة إسرائيل أن هذه المنطقة هى حدودها الإقليمية » .

وصرح في ٢٠ آب ( أغسطس ) ١٩٦٩ : « .... إن البرنامج السنوى

لحزب العمل ليس فى الواقع إلا تفسراً لبيانات وقر ارات الحكومة الإسرائيلية وهى عدم السماح بوصول الجيوش العربية إلى نهر الأردن .... وعدم التنازل عن منطقة غزة وهضبة جولان وشرم الشيخ التي يربطها شريط برى باسرائيل ». وصرح فى ١٥ آب ( أغسطس ) ١٩٦٩ : « .... إنه يتعين علينا أن نحدد خريطة جديدة لإسرائيل تضم القدس وغزة وشرم الشيخ ومرتفعات

الجولان ، وإذا لم يقبل العرب هذه الخريطة فإننا سنستمر فى القتال » . وصرح فى ٢١ تشرين الأول (أكتوبر) ١٩٦٩: «... إن إسرائيل الموسعة سوف تمتد لتشمل مرتفعات الجولان فى الشمال والضفة الغربية وجزءاً من سيناء حتى شرم الشيخ الواقعة فى الطرف الجنوبي السوقى (الاستراتيجي) لشبه جزيرة سيناء والتى تعد جبل طارق اليهودية(١)» .

وصرح فى ٢٢ تشرين الأول (أكتوبر) ١٩٦٩ : « ... إن السلام الوحيد الذي يمكن لإسرائيل أن تثق فيه هو ذلك السلام الذي تكفله الحدود التي يقوم على حراستها الجيش الإسرائيلي » .

وقال فى اجتماع انتخابى عقد بالقدس يوم ٢٣ تشرين الأول (أكتوبر) 1979 : « .... إنى أفضل أن تظل شرم الشيخ تحت سيطرة القوات الإسرائيلية بدون سلام على أن تكون شرم الشيخ فى أيدى العرب مع السلام »

وأعلن يوم ١٦ مايس (مايو) سنة ١٩٧٢ فى القدس: «إن إسرائيل أقامت (٣٩) مستعمرة فى الأراضى العربية المحتلة منذ معارك حزيران (يونيو) سنة ١٩٦٧ ». وقال رداً على أسئلة بعض أعضاء البرلمان الإسرائيلى: إن (ناحال) بصفة مؤقتة ، إلا أنه قد تم تحويل ست منها إلى مستعمرات مدنية ».

وقال مناحيم بيجن(٢) في ٢٨ مايس (مايو ) ١٩٦٨ : « إن الأمر الواقع في الأراضي العربية المحتلة بجب أن يتحول إلى ( السيادة القانونية ) ...

<sup>(</sup>١) يقصد : أن شرم الشيخ بالنسبة لإسرائيل ( اليهود ) هي كجبل طارق بالنسبة لدول حوض البحر الأبيض المتوسط أهمية وحيوية .

<sup>(</sup>٢) زعيم حزب حيروت ووزير دولة في حكومة إسرائيل.

« إن الأراضى العربية المحتلة هي أراض إسرائيلية حررتها إسرائيل من الحكم الأجنبي غير الشرعي .... » .

وقال فى مناقشة جرت فى الكنيست عقب حرب عام ١٩٦٧ : « إننى لن أتر اجع عن مطالبتى الدائمة بأن حدود إسرائيل هى حدودها التاريخية «١» ما فمها الأردن وغزة ».

وقال في كلمة ألقاها أمام اللجنة المركزية لحزب حيروت الإسرائيلي الم أيلول (سبتمبر) ١٩٦٨: « يجب الإسراع بالإكثار في بناء المستعمرات في المناطق المحتلة لكي نتمكن من مواجهة تهديدات أعدائنا ، إن الاستيطان ليس حقاً لنا بل واجباً من أجل تحقيق سلامتنا الوطنية ».

و فى تصريح أدلى به إيجال آلون نائب رئيسة وزراء إسرائيل فى ٤ أيلول (سبتمبر) ١٩٦٩ قال: « .... إن القدس ستظل موحدة إلى الأبد بصفتها عاصمة لإسرائيل » .

وقال فى تصريح لجريدة ها آرتس الإسرائيلية التى تصدر فى (تل أبيب) يوم ١٢ أيلول (سبتمبر) ١٩٦٩ : « .... قد تمتد خطوط وقف إطلاق النار إلى الشرق إذا تطلبت احتياجاتنا السوقية (الاستراتيجية) ذلك ... إنه مما يؤسف له أن إسرائيل عام ١٩٦٧ لم تواصل تقدمها فى سورية حتى جبل الدروز ... » .

وصرح يوم ١٢ أيلول (سبتمبر ) ١٩٦٩ : « ... إن الوجود العسكرى لا يكفى ، ومن الواجب أن نضيف إليه الوجود المدنى طيلة العام ..»

إن ما تتخذه إسرائيل من إجراءات يومية فى الأراضى المحتلة هو فى الحقيقة بمثابة التنفيذ العملى لمشروعاتها التوسعية المستندة على فرض الأمر الواقع دون انتظار لأى تسوية .

وقد صرح كل زعماء إسرائيل بعد حرب حزيران ( يونيو ) ١٩٦٧ ،

<sup>(</sup>۱) إن مطالبة بيجن بضم الأرض العربية المحتلة في حرب ١٩٦٧ لا يمني اكتفاره بهذه الأرض ، فهو يرى في ذلك خطوة نحو تحقيق ( إسرائيل الكبرى ) بحدودها التاريخية التي يدءونها : من النيل إلى الفرات .

بآن إسرائيل لن تنسحب من القدس ، وأن قضية القدس لا تدخل ضمن مباحثات السلام ، وأن أمر القدس خارج عن نطاق أى محادثات ، وإن إسرائيل لن تنسحب أبداً وفى أى حال من الأحوال من القدس ، وأن العلم الأردنى لن يخفق مرة ثانية على القدس كما قالت جى لدا مائير !!

على هذا الأساس ، فإن احتلال إسرائيل لشبه جزيرة سيناء والعريش وقطاع غزة والضفة الغربية من الأردن والهضبة السورية في حسرب عام (١٩٦٧) ، يكون من باب أولى على أساس أن الصهيونية ترى العلاقة بين (شعب إسرائيل) وهذه الأراضي ليست علاقة شعب هو عابر سبيل بل علاقة شعب بأرض أقام بها طويلا — حسب المزاعم الصهيونية — . إن الرغبة في احتلال هذه الأراضي العربية هي رغبة موضوعية لا جدال فيها عند الحركة الصهيونية ، وكانت تنتظر المناسبات والفرص المواتية لتنفيذها .

إن ( الحل ) الصهيونى للمشكلة اليهودية ، استند بالأصل إلى عـــدد من الفر ضيات والوقائع والوعود ( الدينية ) ، ولكنه انطلق أيضاً وبشكل أساسى من الحلول الصهيونية المرتكزة على العقيدة الدينية .

لذلك فإن هدف الصهيونية منذ أن بادرت إلى تنظيم الهجرة اليهودية إلى فلسطين عام (١٩٠٧) ، كان ولا يزال هو إعادة شعب إسرائيل إلى أرض إسرائيل ، أى إلى فلسطين التاريخية .

وقد أوضح حزب ( الماباى ) الحاكم فى إسرائيل هـذه الناحية إيضاحاً ليس فيه إبهام ، عندما رفع فى الانتخابات التى جرت عام ( ١٩٥١ ) لاختيار المندوبين للمؤتمر الصهيونى الثالث والعشرين الشـعار التالى : « إن مهمة الصهيونية كانت وما تزال حل المشكلة الهودية عن طريق جمع شتات الشعب المهودى فى أرضه » .

وفى مقدمة الكتاب السنوى لحكومة إسرائيل لعام ( ١٩٦٤ – ١٩٦٥ ) كتب ليفى أشكول رئيس وزراء إسرائيل السابق: « إذا كنا صهيونيين فعلا ، فإننا لا نستطيع التخلى عن مطلبنا فى هجرة اليهود إلى إسرائيل ، ولن نتوقف أبداً عن تأكيد ذلك » . وخطب بن جوريون عام ( ١٩٦١ ) فقال : « كل يهودى لا يعود إلى أرض الميعاد ، محروم من رحمة إله إسرائيل » .

إن الناحية العقيدية للصهيونية ، هي التوسع من (النيل) إلى ( الفرات ) ، وحمع مهود العالم في هذه المنطقة .

ولعل ما حدث فى حرب ( ١٩٦٧ ) خسير جواب لمن يتشكك فى هذا الأمر(١).

#### ٢ ـ العامل الاقتصادى

من يمعن النظر فى جغر افية إسرائيل وحاجاتها الزراعية ومشاريعها لاستقدام أعداد إضافية من المهاجر بن الصهاينة ، يدرك أنه لا يوجد أمام إسرائيل سوى طريقين لا ثالث لها لحل هـذه المشكلة :

(أ) التوسع المباشر عن طريق احتلال أراض عربية خصبة بعـد إجلاء سكانها عنها .

(ب) إعمار (النقب) بجر المياه العربية التي تنبع وتجرى وربما حتى التي تصب في الأراضى العربية . وهذا ما حدث فعلا ، حيث تدفقت المياه لإعمار (النقب) ، مما جعل الدول العربية في مؤتمر القمة الأول عام(١٩٦٤) تقرر تحويل روافد نهر الأردن .

ويمكن تحديد أبرز الإجراءات التي تتخذها إسرائيل في الأراضي المحتلة بالآتي :

أولا: إنشاء المستعمرات الاستيطانية على خطوط المواجهة التي تقف عليها القوات الإسرائيلية منذ حزيران (يونيو) ١٩٦٧، في مناطق منتخبة ات أهمية سوقية (استراتيجية).

ثانياً : إخلاء مدن وقرى عربية كاملة بدعوى اشتراك أهلها فى تأييد رجال المقاومة الفلسطينية . وربما كان أسلوب (العقاب الجاعى ) الذى أعلن

<sup>(</sup>١) انظر العسكرية الإسرائيلية (٥٨ - ٢٣) .

أخيراً ، هو أحد الوسائل التي تهدف أساساً لخدمة المخطط التوسعي الإسرائيلي ــ فضلا عن ردع السكان العرب .

ثالثاً: محاولة تهويد الأرض العربية بإطلاق الأسماء اليهودية عليها وطمس كل المعالم العربية القائمة فوقها .

ر ابعاً : إخلاء الأراضى المحتلة من سكانها العرب بأسلوب الطرد والتهجير و نسف المنازل .

### ( ج) حماية إسرائيل:

الدفاع عن إسرائيل والأرض التي احتلنها بعـــد حرب حزيران ـــ (يونيو ) ١٩٦٧ يحتاج إلى القوة العسكرية الضاربة ذات التأثير الرادع(١) .

لذلك ركزت إسرائيل كل جهودها لتقوية جيشها وإعـــداد كل الشعب الإسرائيلي مادياً ومعنوياً للحرب .

كتب موشى دايان فى ٥ كانون الثانى (يناير) ١٩٥٥ ، وكان يومها رئيس أركان حرب الجيش الإسرائيلى مقالا بعنوان (مشكلة الحدود والأمن فى إسرائيل) قال فيه : « . . . تواجه إسرائيل مشكلة أمن معقدة تعقيداً غير عادى . إن مساحة البلاد لا تتجاوز ( ٨،١٠٠ ) ميل مربع ، ويبلغ طول محدودها ( ٤٠٠ ) ميل . إن ثلاثة أرباع سكان إسرائيل يعيشون فى السهل المدتد من شمال ( حيفا ) إلى جنوب ( تل أبيب ) . إن معدل عرض هذه المنطقة المكتظة بالسكان لا يتجاوز اثنى عشر ميلا بين البحر الأبيض المتوسط وحدود الأردن ، وبالإمكان روئية الجنود الأردنيين على بعد مئات الأمتار من الكنيست الإسرائيلي فى القدس . كما أنه بالإمكان روئية مقر رئاسة الأركان من الكنيست الإسرائيلي فى القدس . كما أنه بالإمكان روئية مقر رئاسة الأركان

<sup>(</sup>١) تطبق إسر ائيل منذ وضعت حرب ( ١٩٦٧) أو زارها حتى اليوم على مجنديها الاحتياط خطة النفير الحاص ( التعبئة الجزئية ) ، فقد كان تعداد جيش إسر اثيل العامل قبل تلك الحرب من عشرين ألفاً إلى خسة وعشرين ألفاً إلى مُعانين ألفاً ، والفرق بين التعدادين كبير يحتاج إلى نفقات باهظة تؤدى إلى رفع ميزانية إسرائيل العسكرية .

الإسرائيلية الواقعة فى السهل الساحلى ، وذلك من التلال الواقعة على الحـــدود الأردنية . إن الطرق الرئيسية وسكك الحديد معرضة للغزو السريع السهل . ويكاد لا يوجد مكان إسرائيل لا تطاله نيران العدو باستثناء صحراء النقب(١) ».

وقد اسهل العميد حاييم هر تزوج مدير الاستخبارات الإسرائيلية حديثه عن الرقابة العسكرية في إسرائيل أمام مندوبي معهد الصحافة الدولي الذين عقدوا مؤتمراً في ( تل أبيب ) في ٣٠ مايس ( مايو ) ١٩٦١ قائلا : « إنكم الآن تجلسون على مرمى المدفعية المتوسطة ، لجيش تعلن حكومته ( الأردن ) أنها في حالة حرب مع إسرائيل . وحتى لو كنتم عقدتم اجتماعكم هذا كما كان مقرراً له في ( هر تزليا ) على بعد أميال قليلة إلى الشهال ، لكنتم في نطاق مدفعية الميدان لنفس الجيش . وعندما تزورون الكنيست في القدس ، فسترون أنه يقع في مدى مدفعية الهاون الأردنية ، كما يمكن إصابة الأشخاص برصاص المسدسات في بعض مباني الحكومة (٢) » .

# إذن ما الحل لمنده المشكلة ؟

بجيب على ذلك يعقوب ليبرمان المسئول عن الشئون : ( الأنكلو – سكسونية ) في حزب ( حيروت )(٣) الإسرائيلي . فيقول : « ينبغي على إسرائيل أن تقوم بهجوم مستعجل خاطف . يمكنها من احتلال النقاط السوقية ( الاستراتيجية ) على حدودها بما في ذلك قطاع ( غزة ) ، وعليها بعد ذلك أن تجتاح مملكة الأردن(٤) » .

وقد تولى بن جوريون إصدار الأوامر لتنفيذ هذا ( الحل ) في الاعتداء

 <sup>(</sup>۱) موثى ديان – مقال مشكلة الحدود والأمن في إسر اثيل – مجلة فورن أفيرز الأميريكية
 المدد الصادر في كانون الثاني ( يناير ) ۱۹۰۰ – ص ( ۲۵۰ ) .

 <sup>(</sup> J.C, Hurewitz ) ( ۲ ) - دور المسكريين في الهجتمع و الحكومة في إسرائيل - عاضرة ألقيت في مؤتمر معهد الخريجين للشئون الدولية بجامعة أو هايو ١٩٦١ .

 <sup>(</sup>٣) انظر كتاب : الجذور الإرهابية لحزب حيروت الإسرائيل - بسام أبر غزالة بيروت - ١٩٦٩ - ص (٧٧ - ٧٥).

<sup>(</sup>٤) تصريح نشر في نشرة ؛ اللاجيء العربي الفله طيني - مكتب اللاجيء العربي الفلسطيني نيسان (إبريل) ١٩٥٦.

وقال بن جوريون في الكنيست الإسرائيلي عن همذا الغزو: «إنه يوطد أمن إسرائيل ، ويحميها من العدو ، ويحرر أرض الأجداد من الغاصبين » . وتولى ليني أشكول إصدار الأوامر لتنفيذ هذا (الحل) في الاعتداء على البلاد العربية عام (١٩٦٧) ، وترك أمر التنفيذ لموشى دايان وجيشه أيضاً . ويسوغ ليني أشكول العدوان الإسرائيلي عام (١٩٦٧) بنفس الأسباب التي سوغ بها بن جوريون الاعتداء الثلاثي عام (١٩٥٦) : حماية إسرائيل ، وتوطيد أمن إسرائيل ، وتحربر الأرض من الغاصبين !

وبرزت بعد حرب عام ( ١٩٦٧ ) قصة : الحدود الآمنة ، التي لا يفتأ الإسر اثيليون يرددونها صباح مساء حجة لبقائهم في الأرض العربية المحتلة . فاذا تريد الإسر اثيليون بالحدود الآمنة ؟

إن أطاع إسرائيل فى قطاع (غزة) ومنطقة (العريش) و (سيناء) معرّو فة من قبل ، واحتلال (شرم الشيخ) والضفة الغربية لحليج العقبة يودى إلى تأمين حرية الملاحة فى خليج العقبة كما يودى إلى سلامة ميناء (إيلات) الإسرائيلي .

واحتلال الضفة الشرقية لقناة السويس يحقق لهم أطاعهم فى حرية الملاحة فى هذا الشريان الحيوى الذى يربط الشرق بالغرب ، كما أن هده القناة هى مانع طبيعى ضد الدبابات ، والهجوم على الأراضى المحتلة شرقها يقتضى ثر تيبات عبور معقدة ويؤدى إلى حركة القطعات العربية فى أرض مكشوفة تكون فها معرضة للقصف الجوى .

ثم إن احتلال سيناء مع وجود التفوق الجوى الإسرائيلي . يؤدى إلى حماية حدود إسرائيل المتاخمة للجمهورية العربية المتحدة من كل خطر عسكرى متوقع.

كما أن احتلال الضفة الغربية من الأردن . بالإضافة إلى تحقيق أهداف إسرائيل التوسعية . يوُدى إلى حماية حدود إسرائيل الشرقية بمانع مائى يسهل الدفاع عنه أولا و بجعل لإسرائيل حدوداً طبيعية واضحة ثانياً .

كما أن الهضبة السورية بالإضافة إلى وجود منابع المياه فيها ، فإنها مسيطرة على المستعمرات الإسرائيلية الشهالية من جهة ومسيطرة على الأراضى السورية الكائنة في شمالها من جهة أخرى ، وكان وجود القوات العربية السورية فيها يشكل تهديداً مباشراً لأمن إسرائيل . لذلك كان احتلالها حيوياً لإسرائيل وذلك لحاية حدودها الشهالية أولا ، والسيطرة على مواضع عسكرية سوقية (استراتيجية) ثانياً ، وللسيطرة على منابع المياه في تلك الهضبة وفي جبل الشيخ ثالثاً ، وتهديد سورية في المنطقة الممتدة من (درعا) شرقاً إلى (دمشق) غرباً وأخبراً .

وهذه الهضبة السورية لهما أهمية خاصة من الناحية العسكرية . فكل من يسيطر علمها عسكرياً يسيطر على لبنان وسورية وشرق الأردن وفلسطين .

وقد جرت معركة البرموك عام (١٣) الهجرى بقيادة خالد بن الوليد رضى الله عنه فى هذه الهضبة ، وكانت معركة حاسمة كما هو معروف ، لأن المسلمين بعد انتصارهم على الروم فى تلك المعركة وسيطرتهم على تلك الهضبة ، استطاعوا فتح أرض الشام (١) بسهولة ويسر .

لهذا صرح موشى دايان بعد حرب ( ١٩٦٧ ) بقوله : « لقد أصبح الدفاع عن حدود إسرائيل أسهل بكثير مما كان عليه في السابق(٢) » .

وقد ظهرت نيات إسرائيل فى البقاء بالأرض التى احتلوها بعد حرب عام (١٩٦٧) ، وذلك فى موتمر حزب العال الحاكم فى إسرائيل الذى انتهى قى آب ( أغسطس ) ١٩٦٩ ، إذ ظهر من خريطة موشى دايان أحد أركان هذا الحزب ، إن إسرائيل تقصد بالحدود الآمنة البقاء فى القدس وفى قطاع غزة وفى جزء كبير من سيناء وفى الحضبة السورية وفى قسم كبير من الضفة المغربية ، وقد اعتبروا نهر الأردن هو الحدود الآمنة بالنسبة لحدود إسرائيل الشرقية .

 <sup>(</sup>١) أرضى الشام : لبنان وسورية و الأردن وفلسطين ، انظر التفاصيل في المسالك و المهالك من (١٤) .
 ص (٤٣) ، و معج البلدان ( ٥ - ٢١٩ ) وزيدة كشف المهالك ص (٤٣) .

 <sup>(</sup>٢) صرح بذلك في النصف الأول من شهر تموز ( يونيو ) ١٩٦٧ ، وتناقلت تصريحه هذا
 وكالات الأنهاء و نشر ته الصحف .

#### 2 - العامل السيامي

تولى الصهيونية العالمية العامل السياسي اهتماماً خاصاً ، فهي تعسلم أن النصر العسكري بجب أن يمهد له الاتصالات السياسية قبل الحرب وبعدها . وفي إذاعة من محطة الإذاعة المرثية في ألمانيا الغربية قال مسئول إسرائيلي كبير بعد حرب عام ( ١٩٦٧ ) مباشرة ، جواباً على سؤال : « ما هي عوامل انتصاركم على العرب في الحرب ؟ » .

قال المسئول الإسرائيلي : « لقد انتصرنا على العرب لخمسة عوامل :

العامل السياسي .

العامل الإعلامي .

العامل العلمي .

العامل الروحي .

العامل العسكري(١).

وقد قدم ذلك المسئول العامل السياسي على العوامل الأخرى ، لأهمية هذا العامل وأثره الحاسم في التمهيد للنصر وفي إقراره .

إن الدول العربية أعضاء في هيئة الأمم المتحدة وإسرائيل عضوة في هذه الهيئة الدولية أيضاً .

و فى ميثاق هيئة الأمم المتحدة أكثر من مادة تنص على تحريم اعتداء عضو أو أعضاء على أرض عضو آخر أو أعضاء آخر بن واغتصامها بالقوة .

وقد اعتدت إسرائيل على أرض ثلاث دول عربية هى : الجمهورية العربية المتحدة وسورية والأردن فى حرب عام ( ١٩٦٧ ) ، فأصدر مجلس الأمن والهيئة العامة للأمم المتحدة قرارات تنص على عودة اللاجئين وعلى عدم إقرار التدابير الإسرائيلية لضم القدس إلى إسرائيل وعلى انسحاب القوات

<sup>(</sup>١) الأيام الحاحة (١٤٩).

الإسرائيلية من الأراضي المحتلة في حرب ( ١٩٦٧ ) ، ولكن إسرائيل تحدت الهيئات الدولية تحدياً سافراً ولم تنفذ أي قرار من قراراتها!!!

والسؤال الآن : هل كانت إسرائيل تستطيع تحدى قرارات الهيشات الدولية لو لم تكن وراءها دول تساندها سراً وجهراً وتشجعها على التحدى ؟

ثم لنتصور الأمر معكوساً ، ونفرض أن العرب احتلوا قسماً من إسرائيل فهل كانت الدولية تسكت عن هذا الاحتلال ؟ وهل كانت الولايات المتحدة الأمريكية بالذات تسكت عن هذا الاحتلال ؟

فها أهداف النشاط السياسي الإسرائيلي ؟

#### (أ) التظاهر بالسلام:

إسرائيل التي قامت بالعنف والإرهاب وبحامات الدم . والتي تستند في وجودها على حركة صهيونية تؤمن أعمق الإيمان بالعنف وسيلة لتحقيق أهداف توسعية عدوانية على حساب الدول العربية .

إسرائيل هذه لا تترك مناسبة من المناسبات ، إلا وتطرح عرضاً للسلام بينها وبين العرب ، وذلك للدعاية فقط ، ولإظهار نفسها بأنها محبة للسلام داعية من دعاته أمام الرأي العام العالمي !!!

والذين يسافرون إلى الحارج من العرب ، يواجهون دوماً بالسؤال التالى : « لماذا لا تتركون الهود فى إسرائيل يعيشون فى سلام ؟؟ » .

هكذا استطاعت الدعاية الصهيونية أن تجعل من الظالم مظلوماً ومن المظلوم ظالماً ، فقلبت الحقائق رأساً على عقب ، وحرفت الكلم عن مواضعه.

والنتيجة هي ترسيخ مزاعمها السلمية ، مع أن السلام الإسرائيلي هو كلمة حق أريد مها باطل .

إن إسرائيل تدعو إلى سلام يقوم على الأمر الواقع ، يتمثل فى وجود إسرائيل على الأرض العربية فى فاسطين . إنها تعتبر وجودها ( دولة ) ليس موضوع نقاش ولا بمكن أن يدخل فى منهج المفاوضات ، وأن على العرب بالتالى أن يعتم فوا بهذا الوجود وجوداً شرعياً قانونياً .

و إسرائيل ترفض عودة الفلسطينيين العرب أو أى قسم منهم إلى أرضهم في فلسطين تنفيذاً لقرارات الأمم المتحدة التي كان أولها قد صدر في كانون الأول (ديسمبر ) عام ١٩٤٨ .

وقد عبر زعماء إسرائيل عن ذلك فى أكثر من مناسبة ، فحين سئل بن جوريون عام ( ١٩٥٧ ) عن عودة قسم من الفلسطينيين العرب إلى أرضهم أجاب : « إن عقارب الساعة لا يمكن أن تعاد إلى الوراء ! ! . . إن إسرائيل لا يمكن أن تقبل أياً من اللاجئين . . إن الحل العادل العملي الوحيد الممكن هو في إسكانهم في المناطق الحالية من السكان الغنية بثر واتها الطبيعية في سورية والعراق(١) » .

أما جولدا ماثير . فقد أعلنت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الثاني ( نوفمبر ) ١٩٦٠ : « إن إسرائيل تعلن بكل صراحة وبساطة ، أنها لا مكن أن تسمح بعودة أي لاجيء إلى أرضها(٢) » .

أما ليني أشكول الذي خلف بن جوريون على أساس أنه يرغب في السلام مع العرب ، وأنه معتدل لا يحب الحرب(٣) ، فقد أعلن : « أن إسكان اللاجئين في البلاد العربية ، هو الحل الوحيد الذي يتفق مع مصالحهم الأساسية والواقع ، وكذلك مع مصالحنا(٤) » . وقال : « إنه لم نحل مشكلة لاجئين كبيرة في التاريخ الحديث ، بإعادتهم إلى مواطنهم الأصلية(٥) » .

وإسرائيل ترفض أى تعديل فى حدودها مع الدول العربية ، مناقضة بذلك قرار الأمم المتحدة فى التقسيم .

يقول مراسل صحيفة (لوموند) الفرنسية في إسرائيل نقلا عن ليفي أشكول:

<sup>(</sup>١) الرسالة الإخبيارية اليهودية - الحِلة (١٣) - العيدد (١٤) -- ٨ حزيران ( يونيو ) ١٩٥٧ .

<sup>(</sup>٢) الرسالة الإخسارية اليهودية – المجلد (١٦) – العسدد (٢٠) – ٢٨ تشرين الثانى ( نوفعر ) ١٩٦٠ .

 <sup>(</sup>٣) ذلك هو ادعاؤه ، ولعل ما حدث في حرب ١٩٦٧ وهو رئيس وزراه إسرائيل ،
 يثبت أن أتوال زعماه إمرائيل شيء وأفعالهم شيء آخر ، وأنهم يخفون غير ما يظهرون .

<sup>(</sup>٤) يوميات كيستجر – « ١٩٦٥ – ١٩٦٦ » .

<sup>(</sup>ه) يوميات كيسنجر – ( ١٩٦٥ – ١٩٦٦ ) .

و انه على استعداد ليقابل أى مسئول عربى فى أى مكان وأى وقت ، ولكنه يؤكد فى الوقت ذاته أنه لن يتنازل عن أصبع وإحد من أرض إسرائيل ولن يسمح للاجىء واحد بالعودة(١) » .

وإسرائيل ترفض أن تبحث فى موضوع احتلال (القدس) وتصر على احتلالها ، وقد رفضت قرار الهيئة العامة للأمم المتحدة الذى أصدرته فى اجتماعها فى تموز (يونيو) ١٩٦٧ ، وتطالب بحقوق كاملة فى المرور عبر قناة السويس ، وبإنهاء المقاطعة الاقتصادية العربية ، وبتوسيع حدودها التى كانت لها قبل حرب عام (١٩٦٧).

إسرائيل إذن تريد سلاماً يقوم على الأمر الواقع الذي فرضته بالقوة المسلحة . إنها تريد سلاماً : « وفق شروط تفرضها هي(٢) » ، أي إنها على استعداد للسلام دائماً . ولكنها : « لن تقدم على أية تنازلات مهما كان نوعها(٣) » .

وقد تأكدت هذه الاتجاهات مؤخراً فى إسرائيل ، إذ صرح لينى أشكول قائلا : « إن إسرائيل لن تتخلى عن القدس ومرتفعات الجولان السورية . وأن نهر الأردن هو الحدود الآمنة لإسرائيل من حدودها الشرقية(؛) » .

وقال ليني أشكول أيضاً: « نحن لن نبيع النصر الذي حققناه في مقابل أي شيء ، ولا في سبيل السلام . وإذا كان المقصود بالسلام الذي يعود بنا إلى خطوط الهدنة وإلى حدود الرابع من حزيران (يونيو) ١٩٦٧ ، فإن هذا لا يدخل في حسابنا(٥) » .

<sup>(</sup>١) اوموند - باريس - ١٢ آذار (مارس) - ١٩٦٠ .

Burns General Between Arab and Israeil-London (7) 1966-p "31".

<sup>(</sup>٣) هر ارى إيتار – جمل الذَّب نباتياً – مجلة النظرة الجديدة – المجلد (٣) – العدد (٢) – شباط (فبر ابر) – ١٩٦٢ .

<sup>(</sup>٤) جريدة الأمرام القاهرية الصادرة في ١١ - ٢ - ١٩٦٩ .

<sup>(</sup>٥) جريدة الأخبار القاهرية الصادرة في ٢٠٣١ - ١٩٦٩ .

والآن نتساءل: كيف يمكن أن ينسجم هذا الفهم الإسرائيلي للسلام، مع متطلبات السلام الحقيقي ؟ وكيف نوفق بين هذا الواقع الإسرائيلي وبين تصريحات زعماء إسرائيل الذين يعلنون باستمرار عن استعدادهم للتفاوض دون شرط مع الدول العربية •

إن عروض السلام الإسرائيلية هذه ، هي عروض كاذبة خادعة ، لأنها تفصل السلام عن القضايا الرئيسية التي بسببها لا يوجد سلام ، والتي ببقائها لن يكون سلام ، ويأتى في طليعتها وجود إسرائيل ، وما نتج عن همذا الوجود غير الشرعي من مشاكل وتعقيدات .

ولعل دعوة السلام التي أطلقها أبا إيبان في الأول من تشرين الشاني (نوفمبر ) ١٩٥٦ والتي قال فيها : « إن هدفنا ليس العودة إلى حالة الحرب ، بل التقدم نحو السلام . . . إن المستقبل بجب أن يكون مستقبل سلام يقوم بالاتفاق وليس بالحرب أو التهديدات العسكرية(١) » .

قال أبا إيبان هذا الكلام ، في نفس الوقت الذي كانت فيه قوات الجيش الإسرائيلي تخترق الحدود المصرية ، وتشن هجوماً واسع النطاق على قطاع غزة وسيناء تمهيداً للهجوم البريطاني الفرنسي على مصر في الاعتداء الثلاثي عام ( 1907 ) .

وهذه الدعوة للسلام ، تثبت بما لا مجال فيه للشك ، خداع زعماء إسرائيل وتضليلهم في دعوتهم للسلام ، وأن دعواتهم للسلام ليست إلا تضليلا للرأى العام العالمي وتزييفاً للحقائق ومحاولة لإبعاد الأضواء عن عدوان إسرائيل(٢).

وما حدث من تظاهر إسرائيل بالسلام قبل العدوان الثلاثى على مصر عام ( ١٩٥٦ ) حدث مثله بالضبط قبل نشوب الحرب بين العرب وإسرائيل عام (١٩٦٧) فقد تظاهرت إسرائيل بأنها لن تحارب قبل استنفادكل الوسائل السلمية بمعاونة هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى والدول الكبرى ،

 <sup>(</sup>۱) أبا إيبان - صوت إسرائيل - نيويورك - ١٩٥٧ - ص ٢٩٢ -

<sup>(</sup>٧) إبر اهيم العابد - العنف و السلام - بير وت - ١٩٦٧ - ص ٦٢ - ٢٢ -

كما صرح بذلك أبا إيبان في مؤتمره الصحفي الذي عقده في تل أبيب يوم ٣٠ مايس (مايو) ١٩٦٧ .

وفى الوقت الذى كانت وكالات الأنباء العالمية تذيع فيه هذا التصريح ، كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن النفير العام يوم ٢٣ مايس (مايو) ١٩٦٧، واستدعى كل القادرين على عمل السلاح في إسرائيل وفى خارج إسرائيل من الصهاينة والمرتزقة من غير الصهاينة ، وصمم على إشعال نيران الحرب ضد العرب تنفيذاً لمخططاته التوسعية .

وبعد حرب عام ( ١٩٦٧ ) . تظاهرت إسرائيل برغبتها فى الصلح والسلام ، ولكنها لم تنفذ قرار الأمم المتحدة بالانسحاب من الأرض العربية التى احتلتها بعد تلك الحرب ، وعرقلت مساعى الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحاولات الدكتور يارنك ــ لإقرار السلام .

كما أنها احتجت على الاجتماع الرباعي لممثلي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وإنجلترا وفرنسا ، بدعوى أنها تريد التفاوض المباشر مع العرب .

إن عروض السلام التى يطلقها المسئولون الإسرائيليون وأجهزة الإعلام الصهبونية ليست إلا ستاراً من الدخان ، تهدف إلى تغطية المخططات الثابتة لإسرائيل والتى تشكل الاعتداءات المسلحة وسيلتها الرئيسية .

ومن الملاحظ أن هناك ارتباطاً وثيقاً فى التوقيت بين الاعتداءات الإسرائيلية وبين عروض السلام الإسرائيلية .

فقد درجت إسرائيل على التمهيد للعدوان بالحديث عن السلام والرغبة الشديدة فى تثبيته والحفاظ عليه . كما درجت على تبرير العدوان بالحفاظ على السلام ، وإن السعى لتحقيقه كان الدافع للقيام بالعمل العدواني العسكرى . وكانت إسرائيل تدميج فى بعض الأحيان بين لغة التهديد بالعدوان واستخدام القوة وبس الدعوة إلى السلام والتغنى به .

لقد طرحت إسرائيل أساوباً جديداً في تحقيق انسلام ، فاسرائيل تدعى : « بأنها تسعى دائماً لاستكشاف أي سبيل بمكن أن لا يؤدي إلى التوتر في

منطقة الشرق الأوسط(۱) »، وتعتبر الطريق إلى ذلك هو: « امتلاك قوة رادعة كافية »(۲) ، وفى رفع شعار مستدام: « السلاح لإسرائيل .. السلاح الذي يسعى إلى السلام ويدافع عنه(٣) ، وهو — أى السلام: « يكون فى وجود إسرائيل قوية يدعمها جيش حسن التجهيز »(٤) ، وذلك يستدعى: « أن يكون السعى للتفوق العسكرى على العرب أهم قضية فى حياة إسرائيل (٥) ، وإن « السلام النسبى الذي يخيم على الشرق الأوسط فى السنوات العشر الأخيرة هو نتيجة مباشرة لقوة إسرائيل العسكرية »(١) وذلك لأن: « هدف المعارك التي تخوضها وقت السلم ، هو تثبيت السلام »(٧) . وفى تسويغها للاعتداءات التي تشنها على العرب ، تدعى إسرائيل : « إن هذه الحوادث توكد وجوب التقدم لإحلال السلام فى المنطقة »(٨) .

إن إسرائيل (تتظاهر ) بالسلام . ولكنها لا تريده .

ولكنها استطاعت بوسائلها السياسية إقناع كثير من الدول الأجنبية وكثير من الناس ، بأنها تريد السلام وتؤمن به .

والمطلوب من السياسة العربية أن تفضح سياسة إسرائيل العدوانية من أقوال زعمائها ، تلك الأقوال التي ذكرنا منها غيضاً من فيض .

<sup>(</sup>۱) وردت هذه العبارة في بيان ليني أشكول رئيس وزراء إسرائيل السابق لنادى الصحافة الأجنبية في تموز «يونيو » ١٩٦٤ ، ونشر في مجلة النظرة الجديدة – تل أبيب – المجلد السابع – المحدد السادس – ١٩٦٤ – ص « ٥٨ » .

<sup>(</sup>٢) مجلة النظرة الجديدة – تل أبيب – تموز « يوليو » ١٩٦٤ – ص « ٥٨ » .

<sup>(</sup>٣) نشرة الرسالة الإخبارية اليهودية – نيويورك – المحاد العاشر – العدد الثامن – ٢ نيسان « أُمريل » ١٩٥٤ .

<sup>(</sup>٤) نيويورك هير الدَّربيون – ٢٠ كانون الأول « ديسمبر » ١٩٦٥ .

<sup>(</sup>٥) الجمعية الإسر اثبياية الشرقية – سجل الشرق الأوسط – المجلد الأول – لندن – ١٩٦٠ -ص « ٢٧٥ » .

<sup>(</sup>٦) أعان ذلك ليني أشكول في بيان أذاعه مذياع إسرائيل في ٢٤ مايس « مايو » ١٩٦٦ .

<sup>(</sup>Y) بير نز - ص « ١٣ » .

 <sup>(</sup>A) أعلن ذلك أبا إيبان و نشر ته جريدة الجير و زاليم بوست الإسر اثيلية في عددها الصادر أر
 الذارة الإسر اثيلية الجوية على مواقع العمل لاستغلال نهر الأردن في سورية .

# (ب) كسب عطف الدول الأجنبية:

يعتقد قسم من العرب ، بأن إسرائيل إذا لم تكن تومن بالسلام ، فإن الأمم المتحدة كفيلة بإرغامها على قبوله وفرضه عليها فرضاً !

إن إسرائيل هي الدولة الوحيدة من بين أعضاء الأمم المتحدة التي ارتبط قبولها في عصوية المنظمة الدولية بتنفيذ بعض القرارات المحدة التي صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة . فقد جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٢٧٣ الصادر في ١١ مايس « مايو » ١٩٤٩ ما يلي : « إن الجمعية العامة . . . بعد أخذها علماً بإعلان دولة إسرائيل . وإنها تقبل دون تحفظ الترامات ميثاق الأمم المتحدة ، وإنها تعمل لتنفيذها منذ اليوم الذي تصبح فيه عضواً في الأمم المتحدة ، ومؤكدة على قرارات ٢٩ تشرين الشاني — فيه عضواً في الأمم المتحدة ، ومؤكدة على قرارات ٢٩ تشرين الشاني — والتفسيرات التي قدمها ممثل حكومة إسرائيل أمام اللحنة السياسية الحاصة بتنفيذ والقرارات الآنفة الذكر . . . فإن الجمعية العامة تقرر قبول إسرائيل عضواً في الأمم المتحدة (۱) » .

لم يكن هذا الالترام من جانب إسرائيل بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الحاصة بفلسطين ، إلا مناورة لاجتياز العقبة التي وضعت أمام قبولها في الأمم المتحدة . وهذه المناورة كانت أول مثال للسلوك السياسي الإسرائيلي بعد قيام إسرائيل ، ذلك السلوك الذي يتميز بالوجوه المتعددة والمواقف المتناقضة سبيلا لتغطية هذا الهدف الحقيقي للسياسة الإسرائيلية . فبعد حوالي الشهرين من صدور قرار الأمم المتحدة بقبول إسرائيل عضواً فيها ، وبدلا من أن تباشر إسرائيل بإظهار حسن نيتها واستعدادها لتنفيذ الالترامات التي وعدت أن تتقيد بها بشرف ، تقدمت وزارة الخارجية الإسرائيلية في ٢٨ تموز (يوليو) ١٩٤٩ عذكرة رسمية إلى اللحنة الفنية المنبثقة عن لجنة التوفيق التابعة الأمم المتحدة تقول فيها : « إن عقارب الساعة لا يمكن أن تعاد إلى الوراء ....

<sup>(</sup>۱) قرارات الجمعية العسامة للأم المتحدة رقم ۲۷۳ «۳» الصادر بتساريخ ۱۱ أيار (١٠١٠٠) ١٩٤٩ .

إن عودة أي لاجيء عربي إلى مكان إقامته الأصلية هو شيء مستحيل(١) ، .

وبعد سبعة أشهر من صدور قرار الأمم المتحدة بقبول إسرائيل عضواً فيها ، أى فى الخامس من كانون الأول (ديسمبر) ١٩٤٩ ، أعلن بن جوريون فى الكنيست : « أن إسرائيل تعتبر قرار الأمم المتحدة الصادر فى ٢٩ تشرين الثانى (نوفمبر) ١٩٤٧ (وهو قرار التقسيم) غير شرعى وغير موجود »(٢).

و هكذا نسفت إسرائيل القرار الذي كان أساس وجودها الدولى ، والذي تعهدت أمام العالم بالالتزام به وتنفيذه .

وكررت إسرائيل رفضها لتنفيذ ما النزمت به الأمم المتحدة مرات عديدة ، إلى أن تجرأت أخيراً وأعلنت رفضها على المنصة التي من عليها النزمت بتنفيذ قرارات التقسيم وعودة اللاجئين العرب إلى ديارهم ، بينها كانت الأمم المتحدة تؤكد قرارتها السابقة في كل دورة تعقدها .

ولعل مراجعة سيلات مجلس الأمن والجمعية العامة للأم المتحدة وتقارير ومذكرات كبار المراقبين الدوليين في الأرض المقدسة ، تثبت بشكل قاطع أن إسرائيل لم تحترم اتفاقيات الهدنة ، وإنها : « كانت دائماً تفسرها بما يتفق مع مصالحها وأهدافها(٣) » ، وبأنها كانت ترفض السماح للمراقبين الدوليين بالكشف عن بعض المواقع التي انطلق منها عدوان إسرائيلي معين (٤)، وكانت تمنعهم من التجول بحرية في المنطقة المحردة من السلاح(٥) ، وفي المناطق التي تعتلها القوات الإسرائيلية(٢) . وكانت تتجسس على هيئة الرقابة الدولية

 <sup>(</sup>١) الجمعية العامة للأمم المتحدة - وثيقة رقم ( ١٣٦٧ ) -- الملحق الرابع - الفصل الثالث القسم ( ه ) -- الفقرة الأولى .

<sup>(</sup>٢) نشرة الرسالة الإخبارية اليهودية - الحبلد الثالث - العدد « ١٤ » - ٩ كانون الأول ( ديسمبر ) - ١٩٤٩ .

 <sup>(</sup>٣) قون هورن - الجنر ال كارل - مهمة عسكرية من أجل السلام - لندن ١٩٦٦ ص « ٧٩ » .

<sup>(</sup>٤) بير نز - ص ههه ه .

<sup>(</sup>ه) هاتشندون - الهدنة العنيفة - مراقب عسكرى ينظر إلى الصراع العربي الإسرائيل - فيويوزك - ص « ٧٩ » .

<sup>(</sup>٦) يبر ز - ص « ٥٥».

فى فلسطين وتطلع على ملفاتها و برقياتها السرية مستعملة من أجل ذلك وسائل وأساليب غير مشروعة (١). وتثبت تلك الوثائق أن القوات الإسرائيلية طردت آلاف العرب من سكان المناطق المجردة من السلاح والقرى الأمامية داخل الأرض المحتلة من ديارهم وأملاكهم ، واستولت على مساحات كبيرة من أراضهم (٢) ، وإنها ادعت وتصر على ادعائها ملكية الأراضى الواقعة ضمن المنطقة المحردة من السلاح ، وتسوغ مقاطعتها لاجتماعات بعض لجان الهدنة المشتركة (لجنة الهدنة السورية الإسرائيلية) برفض تلك المحنة الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على المناطق المحردة من السلاح (٣) ، كما أن إسرائيل أقامت حلافاً لما نصت عليه اتفاقيات الهدنة حصينات عسكرية تحت متار المستعمرات الزراعية في المناطق المحردة من السلاح ، واستعملت تلك التحصينات في اعتداءاتها على العرب قاعدة لأعمالها العدوانية (٤) . وقد كانت سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية على حدود الدول العربية ولا تزال تشكل خرقاً فاضحاً لاتفاقيات الهدنة والترامات إسرائيل الدولية .

 <sup>(</sup>١) أورد الجنر ال فون هورن وصفاً لعمليات التجسس الإسرائيلية في كتابه : « مهمة عسكرية من أجل السلام » وأفرد لذلك فصاين هـ الفصل الثامن والفصل التاسع .

<sup>(</sup>٢) نجد أدلة على ذلك في الوثائق و الكتب التالية :

<sup>(</sup>أ) وثيقة الجمعية العامة رقم – ١٨٧٣ – ص – ه ه – الفقرة – ١٤ ه .

<sup>(</sup>ب) وثيقة مجلس الأمن رقم – ٢٥٩٦ – الملحق الثامن .

<sup>(</sup>ج) وثيقة مجلس الأمن رقم – ٢٠٦٧ – الفقرة – ٤٤ .

<sup>(</sup>د) وثيقة مجلس الأمن رقم ٥٧٥٩ – القسم الثالث من الملحق فقرة – ٢٢ – ٢٣ .

<sup>(</sup> ه ) وثيقة مجلس الأمن رقم – ٢٦٥٩ – الفقرة الأولى من القسم الثانى من الملحق .

<sup>(</sup>و) وثيقة مجلس الأمن الفقرة - ٢٥ .

<sup>(</sup>ز) تقرير الجنرال رايل إلى مجلس الأمن فى ١٨ أيلول (سبتمبر ) ١٩٥٠ رقم - ١٧٩٧

<sup>(</sup> سم) وثيقة مجلس الأمن رقم - ٢١٥٧ .

<sup>(</sup>ط) تَدَرير الجنر ال بنيكي إلى مجلس الآمن في ٩ تشرين الثاني ( توفير ) ١٩٥٢ .

<sup>(</sup> ي ) هاتشنسون ( الجنر ال ) – الهدنة العنيفة – ص – ۲۰ – ۲۸ .

<sup>(</sup>٣) جريدة جير و زاايم بوست الصادرة في ٢٩ كانون الأول « ديسمبر » ١٩٧٩ – تصريح لأبا إيسان .

<sup>(؛)</sup> تقرير العقيد لرى إلى مجلس الأمن بتاريخ ٨ تموز «يونيو » ١٩٦٩ ، وقون هورن ص – ١١٤ – ، ويبرنز ص – ٨٧ و ٩٢ .

لقد أدينت إسرائيل مرات عديدة من لجان الهدنة المشتركة ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة دون جدوى .

وبعد حرب حزيران (يونيو) ١٩٦٧ ، صدرت عدة قرارات من بحلس الأمن والجمعية العامة المؤمم المتحدة لعل من أهمها قرار انسحاب إسرائيل من الأراضى العربية التى احتلتها بعد حرب (١٩٦٧) ، وإبقاء وضع المدينة المقدسة على ما كانت عليه قبل تلك الحرب . ويمنع إسرائيل من إجراء استعراضها العسكرى فى القدس فى مايس (مايو) ١٩٦٨ ، ولكن إسرائيل رفضت هذه القرارات رفضاً باتاً ولم ترضخ لها .

إن الولايات المتحدة الأمريكية تقف وراء إسرائيل فى مجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة وتدافع عنها وتعارض فى إلحاق الضرر بها وتتبنى وجهة نظرها .

والأمثلة على ذلك كثيرة ، وكمثال على ذلك ، فقد قرر مجلس الأمن فى ٢ مايس ( مايو ) ١٩٦٨ توبيخ إسرائيل على إجراء استعراضها العسكرى فى القدس العربية متحدية قرار مجلس الأمن الصادر فى ٢٨ نيسان (أبريل) ١٩٦٨ القاضى بمنع إسرائيل من إجراء استعراضها فى القدس العربية .

ولمكن الولايات المتحدة الأمريكية عارضت إصدار قرار التوبيخ!! إن إسرائيل قاعدة للاستعار القديم والاستعار الجديد فى الشرق الأوسط، تحقق للمستعمر بن أهدافهم فى السلم والحرب.

فمن مصلحة الاستعار توسيع قاعدتهم إسرائيل . والمحافظة على أمنها ، لذلك تدافع الولايات المتحدة الأمريكية عن إسرائيل فىالنطاق السياسى وفى النطاق العسكرى أيضاً بتزويدها بالسلاح والعتاد .

وبالطبع فإن وراء دول الاستعار وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية كتلة من الدول التي تسير في فلكها وتأتمر بأوامرها .

وهذه الدول الاستعارية ، وتلك الدول التي تسير في فلكها تعطف على إسرائيل وتساندها سراً وعلانية .

و بمكن استنتاج الحقائق التالية :

(أولا) إن الهيئات الدولية لا يمكن أن تجبر إسرائيل على الانسحاب من الأرض العربية المحتلة وعودة اللاجئين إلى أوطأنهم .

كما أن الخلول السلمية قد ثبت إخفاقها بالنسبة للعرب.

إن القوة العربية وحدها هي الحل الوحيد لإجبار إسرائيل على وضع حد لخططها التوسعية ولاستعادة حقوق العرب في الأرض المقدسة .

(ثانياً) ثبت بأن الاعتماد على الهيئات الدولية لا يجدى العرب نفعاً ، لأن إسرائيل ليست وحدها فى تلك الهيئات الدولية ، بل وراءها دول الاستعار القدم والاستعار الجديد والدول السائرة فى فلك تلك الدول الاستعارية .

إن اعتماد العرب بجب أن يكون على قوة العرب العسكرية وحدها .

(ثالثاً) إن الدول بصورة عامة تعطف على الدول أو الدولة التي تتكلم من مركز القوة . أما المتكلمون من مركز الضعف فلا يعطف علمهم أحد .

إن ( المصالح ) هي التي تتحكم في العلاقات الدولية ، وليس (للعواطف ) مكان في تلك العلاقات .

#### (ج) إجبار العرب على الصلح:

إجبار العرب على الصلح مع إسرائيل هدف حيوى من أهداف السياسة الإسرائيلية لا بد لها من السعى إلى تحقيقه إذا أرادت التخاص من الوضع الشاذ الذى يستحوذ علها منذ مولدها عام ( ١٩٤٨ ) حتى الآن .

إن إسرائيل لا تستطيع أن تعيش إلى الأبد مع جيران فيا يعادونها و ير فضون الاعتراف بها ويقاطعونها سياسياً واقتصادياً مقاطعة لا هوادة فيها ، ويهددون كيانها ويتربصون بها الدوائر .

والنتيجة الوحيدة لوضع إسرائيل الشاذ ، هي حرب مستدامة لا تتوقف في فترة معينة إلا لتنشب من جديد في فثرة معينة أخرى .

والحرب تكلف إسرائيل نفقات ضخمة وخسائر جسيمة بالأموال والأرواح . مما لا تطيقه إسرائيل إلى الأبد .

كما أن نتيجة الحرب بين العرب وإسرائيل مهما طال أمدها وتضاعفت ويلاتها على الطرفين ، ستكون للعرب على إسرائيل ما فى ذلك أدنى شك .

و بدون انفعالات عاطفية ، واعتماداً على الحسابات العسكرية الفنية ، فان (الوقت ) مع العرب على إسرائيل ، وأن إسرائيل إذا ربحت معركة أو معارك فان المعركة الأخبرة ستكون في صالح العرب .

لذلك حرص عقلاء اليهود حرصاً بالغاً على بقاء اليهود مشتتين فى أقطار الدنيا ، وعلى عدم تجمعهم فى فلسطين ، لأن بقاءهم فى بلاد كثيرة يقيهم من الفناء الذى يتعرضون له إذا تجمعوا فى بلد واحد ، ولأن العرب إذا ناموا ساعة فلن يناموا إلى قيام الساعة .

فاذا وجد العرب طريقهم وساروا عليه . فأنهم سيقضون على إسرائيل عاجلا أو آجلا .

لقد توقع زعماء الصهاينة أن العرب سير ضخون للأمر الواقع بعــد مولد إسرائيل عام ( ١٩٤٨ ) ويعتر فون بها ، ولكن الحوادث أثبتت عكس ذلك .

إن حقد العرب والمسلمين المقدس ازداد مع الأيام على إسرائيل شدة واضطراماً ، وأن المسئولين العرب أول من يعرف استحالة الاعتراف باسرائيل أو مصالحتها ، والذي يقدم على الاعتراف بها أو مصالحتها من هؤلاء المسئولين غير مكانته بين شعبه وبين العرب والمسلمين ثم يخسر سلطانه وحياته أيضاً ، لذلك لن يعترف العرب باسرائيل مختارين .

ولكى تجبر إسرائيل العرب على الصلح معها ، والاعتراف بكيانها ، الجأت إلى وسائل العنف(١) ، فاعتدت على الدول العربية من عام ( ١٩٤٨) إلى عام ١٩٥٦ اعتداءات متكررة ظناً منها بأنها تستطيع إرهابهم وإرغامهم على الخضوع لمشيئتها ، ولمكن اعتداءات إسرائيل لم تزد العرب إلا عناداً وإصراراً على مواصلة الحرب وحقداً على إسرائيل ورغبة في الانتقام منها .

<sup>(</sup>۱) صرح بن جوريون عام ۱۹۶۰ لمراسل إحدى محطات المذياع المصور « التليفزيون » الأمريكي بةوله : « إن العرب يهابون القوة » . . وقد صرح بمثل ذلك كثير من حكام إسرائيل في مناسبات كثيرة وفي أوقات كثيرة ، وبتأثير هذه العقلية عمد بن جوريون وغيره من حكام إسرائيل إلى الاعتداءات المتكررة على العرب .

ثم كانت مغامرة إسرائيل فى حرب السويس عام ( ١٩٥٦) ، إذ راعمت حينذاك أن ( توازن القوى ) بينها وبين العرب قد اختل ، وأنها ستخوض ( حرباً مانعة )(١) لكى تحول مقدماً دون هجوم الدول العربية عليها ، وكان هذا هو السبب الرئيسى ( ظاهرياً ) لعدوانها على مصر متعاونة مع بريطانيا وفرنسا .

غير أن معامرة السويس لم تخفق فى تحقيق الأهداف التى توختها إسرائيل من هذه الحرب فحسب ، بل أحدثت نتائج عكسية ، فكانت حافزاً جديداً دفع بالعرب إلى مضاعفة جهودهم فى سبيل الإعداد لحرب طويلة الأمد ضد إسرائيل .

ومنذ عام ( ١٩٥٦ ) حتى عام ( ١٩٦٧ ) . قامت إسرائيل باعتداءات صارخة على العرب ، فلم انتصرت فى حرب عام ( ١٩٦٧ ) ظنت بأنها ستفرض صلحاً على العرب تملى فيه شروطها عليهم ، تقتطع جزءاً كبيراً من أرضهم ، وتحطم حصارهم الاقتصادى لها وتفتح لتجاربها قناة السويس .

ولكن العرب خيبوا آمال إسرائيل فى فرض الصلح ، وبدءوا من جديد طريقهم الطويل الشاق إعداداً لقواتهم العسكرية ولشعوبهم من أجل خوض حرب طويلة دفاعاً عن حقوقهم المشروعة حتى يتحقق لهم النصر .

إن القوة العسكرية أداة من أدوات السياسة كما هو معروف ، فإذا أخفقت الوسائل السياسية . فقد تستعمل الوسائل العسكرية لتحقيق الأهداف التى أخفقت الوسائل السياسية في تحقيقها .

وهذا ما فعلته إسرائيل. فإنها أرادت فرض الصلح على العرب بالقوة. ولكن هل تريد إسرائيل السلام حقاً، وهل هي تريد الصلح بكل ما في هذا المصطلح العسكري والقانوني من معان ؟

لست أشك أبداً في أن إسرائيل لا تؤمن بالسلام مطلقاً . ولا تريد الصلح

Preventive war.

أبداً ، إلا إذا كان السلام والصلح يحققان لهـا مصالحها الـكاملة ، وهي تريدهما لفترة زمنية محدودة تستعد خلالهـا لعدوان جديد وتوسع جديد .

إن هدفها جمع يهود العالم فى إسرائيل الكبرى : من النيل إلى الفرات . وكل قول نخلاف ذلك هراء !

جاء فى خطاب ألقاه مناحم بيجين بتاريخ ٧ نيسان ( أبريل ) ١٩٥٠ قوله: «لن يكون سلام لشعب إسرائيل، ولالأرض إسرائيل، حتى ولاللعرب، ما دمنا لم نحرر وطننا بأجمعه بعد ، حتى ولو وقعنا معاهدة الصلح(١) » .

# ( ه ) رفع مكانة إسرائيل السياسية بين الدول :

لقد كانت ( القوة ) ولا تزال وستبقى ، لهما أعظم الأثر على المكانة السياسية لأية دولة من دول العالم ، فالقوى دائماً له مكانته المرموقة ، والضعيف دائماً له مكانته التافهة .

إن مكانة الصين الشعبية اليوم ، غيرها قبل الحرب العالمية الثانية ، حين كان اليابانيون يحتلون جزءاً كبيراً منها .

ومكانة بريطانيا بعد أن فقدت إمبر اطوريتها ، ليست كمكانها يوم كانت أملاكها لا تغيب عنها الشمس .

وما يقال عن بريطانيا ، يقال عن كل من فرنسا وإيطاليا وألمـانيا .

كان لألمانيا مكانة عظيمة قبل الحرب العالمية الثانية . وكان هتلريقضي على استقلال دولةمن الدول قضاء مبرماً بالهاتف كماحمدث في احتلال النمسامثلا .

وكانت ألمانيا قبل الحرب العالمية الثانية قبلة السياسيين ومجمع ذوى السلطان ، فلما خسرت تلك الحرب أصبحت مستعمرة لا قيمة سياسية لهما .

و مكانة الاتحاد السوفيتي قبل الحرب العالمية الثانية غير مكانته بعد انتصاره على ألمانيا في تلك الحرب ، إذ أصبح إحدى دولتين عظيمتين في العالم كله . وما يقال عن الاتحاد السوفيتي يقال عن الولايات المتحدة الأمريكية .

كما أن مكانة الدولة الكبيرة في مساحتها ، غير مكانة الدولة الصغيرة في مساحتها . لذلك كان التوسع الإسرائيلي على حساب العرب ، عاملا من عوامل

رفع شأن إسرائيل فى نطاق قسم الدول الاستعارية .

<sup>(</sup>۱) المكتب الدائم لاتحاد غرف الصناعة والتجارة والزراعة في البلاد العربية – إسرائيل خطر اقتصادي وعسكري – بيروت – ص (۳۱) .

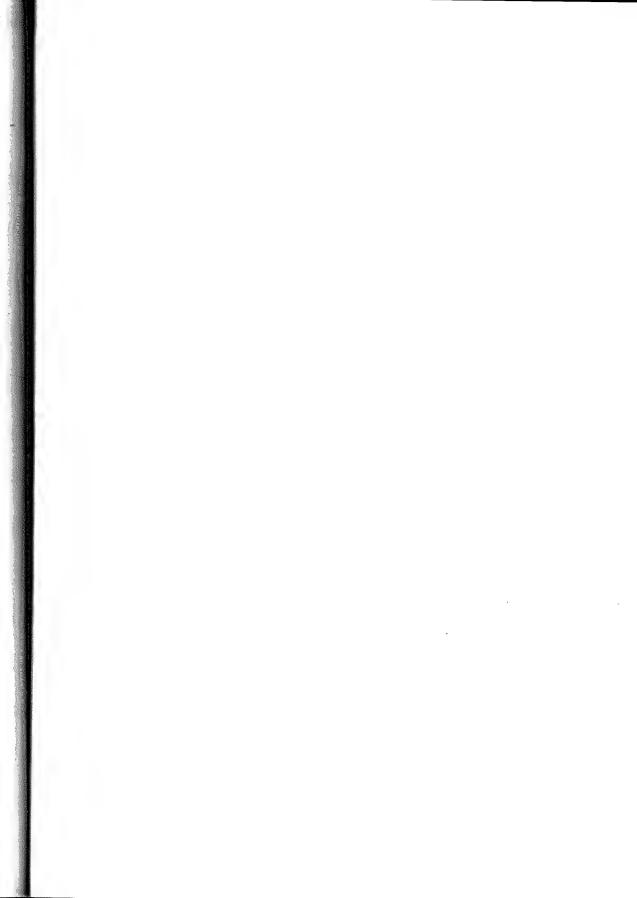

الخاسمة



# النطبيق العتملي للجهاد

#### - 1 -

فى يوم الخميس الثامن من جمادى الثانية سنة ( ١٣٨٩ ) الهجرية الموافق ٢١ آب ( أغسطس ) سنة ( ١٩٦٩ ) . حرقت إسرائيل بالنار المسجد الأقصى المبارك . وقد دمر الحريق القسم الجنوبي الشرق من المسجد . كما أتى على منهره الأثرى .

وبهذا الاعتداء الصارخ بلغت إسرائيل أوج استهانتها بمقدسات العرب والمسلمين .

ومن المؤسف حقاً ، أن حرق المسجد الأقصى – أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين – لم يكن مفاجأة لأحد من الناس ، وأن العرب والمسلمين لم يؤخذوا على غرة حين أقدم الصهاينة على تدمير المسجد الأقصى ، لأن نيات الصهيونية العالمية المبيتة للقضاء المبرم على المسجد الأقصى وإزالته من الوجود وإقامة هيكل سلمان على أنقاضه معروفة قبل أن يكون لإسرائيل وجود في الأرض المقدسة وبعد أن أصبح لها كيان في فلسطين .

ولو أردت تعداد ما ورد من وثائق وتصريحات تكشف نيات الصهاينة حول تدمير المسجد الأقصى وبناء هيكل سليان على أنقاضه ، لطال المدى وبعد الشوط ، وحسبى أن أذكر لمحات منها هي في الواقع غيض من فيض .

# (أ) قبل مولد إسرائيل عام ١٩٤٨ :

جاء في دائرة المعارف اليهودية(١): « أن اليهود يجمعون أمرهم بغيـة الزحفعلى القدس وقهر العرب وإعادة العبادة إلى الهيكل وإقامة ملكهم هناك » .

<sup>(</sup>١) دائرة المعارف اليهودية - لندن - ١٩٠٤ .

وجاء فى دائرة المعارف البريطانية (١): « أن اليهود يتطلعون إلى امتداد إسرائيل واستعادة الدولة المهودية وإعادة بناء الهيكل » .

وقد طالب اليهود أثناء الانتداب البريطاني على فلسطين الحكومة البريطانية أن تسلمهم الحرم الشريف في القدس بحجة أنه ملك لهم .

وفى سنة ( ١٩٢٩ ) أعلن الزعيم اليهودى ( كلوزتز ) . أن المسجد الأقضى القائم على قدس الأقداس ملك لهم .

وقال الوزير البريطانى اليهودى اللورد (متشت): « إن اليوم الذى سيعاد فيه بناء الهيكل أصبح قريباً جداً ، وإننى أكرس ما بقى من حياتى لبناء هيكل سلمان فى مكان المسجد الأقصى ».

(ب) بعد مولد إسرائيل:

أما بعد مولد إسرائيل عام ١٩٤٨ . فقد كانت نيات الصهاينة مكشوفة إلى أبعد الحدود حول هدم المسجد الأقصى وإقامة هيكل سليمان في مكانه .

فى يوم ٦ حزيران (يونيو) ١٩٦٧ ، احتلت إسرائيل مدينة القدس القديمة ، فبادر رئيس الدولة الإسرائيلية ورئيس وزراء إسرائيل ووزراء إسرائيل يتقدمهم الحاخام الأكبر الإسرائيلي إلى الزحف نحو حائط المبكى ، وهناك قال موشى دايان : « اليوم أصبح الطريق إلى المدينة (٢) مفتوحاً » .

واستباح اليهود حرمة المسجد الأقصى بالسماح للإسرائيليين من المجندن والمحندات والمدنيين بدخوله مرتدين ملابس فاضحة وهم سكارى كأنهم في الحانات أو أماكن الدعارة.

وانتهك جيش إسرائيل واليهود حرمة المسجد الأقصى ، فكانوا يهزجون في باحاته يوم ٦ حزيران (يونيو ١٩٦٧ : ) « مات محمد مات . خلف بنات ! »

(1)

Encyclopedia Brittanica London 1960.

<sup>(</sup>٢) يقصد المدينة المنورة.

وبدأت إسرائيل بهدم جميع الأبنية الأثرية الملاصقة للمسجد الأقصى والكائنة حوله ، وباشرت بإجراء حفريات فى أرجائه ، وذلك من عام١٩٦٧ عنا عن آثار عبرانية يمكن أن تكشف عن بقايا هيكل سليان .

وقد صرح وزير الأديان الإسرائيلي في مؤتمر ديني عقد في القدس عقب احتلالها ، قال فيه : « أرض الحرم ( المسجد الأقصى ) ملك يهو دى بحق الاحتلال و بحق شراء أجدادهم لها منذ ألني سنة » .

وقد أنشأت إسرائيل صندوقاً لجمع التبرعات من أجل إعادة بناء الهيكل وهذه التبرعات تجمع من اليهود وأشياعهم في جميع أنحاء العالم.

وفى ٣٠ آذار (مارس) سنة ١٩٦٨ كتب أمريكي من الولايات المتحدة الأمريكية رسالة إلى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في القدس ، قال فيها : « إن هيكل سليمان كان المجفل الماسوني الأصلى ، وأن سليمان كان رئيس المجفل وإن مسجد عمر ( ريد : المسجد الأقصى ) واقع على الهيكل هو والصخرة التي قدم عليها إبراهيم ولده إسحاق قرباناً لله . وإنبي كماسوني أرأس حماعة في أمريكا تطمح أن ترى هيكل سليمان وقد أعيد بناؤه ، وإن هذه الجاعة تقوم مجمع مائة مليون دولار لهذا الغرض »(١).

وكان من جوريون بردد: « لا معنى لإسرائيل بدون القدس ، ولا معنى للقدس بدون الهيكل » .

وقد مهدت الصحف الإسرائيلية قبل شهر واحد من حرق المسجد الأقصى بالنار الجو المناسب لإزالة المسجد الأقصى المبارك من الوجود ، فدعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق هذا الهدف ، وكمثال على ذلك ، فقد نشرت صحيفة (لا مرحاب) الصهيونية مقالا تحت عنوان : «هيكل سليان بالقدس » قالت فيه حرفياً : « نجب الاستيلاء بسرعة على المقدسات الإسلامية ووضعها تحت سلطة إسرائيل مهما كان الثمن » .

<sup>(</sup>۱) انفر نص الرسالة ي مجلة : الوعى الإسلام -- الكويت -- العدد ٤٩ -- الصادرة في غرة المحرم ١٣٨٦ هـ الموافق ٢٩ آذار ( مايس ) ١٩٦٩ م . وقد قدمت لجنة إنقاد القدس إلى الجاءمة العربية نص هذه الوثيقة كما قدم نصها وفد الأردن إلى مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية الرابع الذي عقد في القاهرة عام ١٣٨٨ هـ.

وبعد حرق المسجد الأقصى بالنار ، استولت إسرائيل على الحرم الإراهيمى فى مدينة الحليل الذى كان مسجداً إسلامياً منذ الفتح الإسلامى واتحذت منه كنيساً لليهود ومنعت المسلمين من الصلاة فيه ذلك اليوم ، تحدياً للعرب والمسلمين واستهانة بهم ، وذلك يوم ٦ رجب ( ١٣٨٩ ) الهجرية الموافق ١٨ أيلول (سبتمبر ) سنة ١٩٦٩ .

ومن المؤكد أن الصهاينة استولوا على الحرم الإبراهيمي لفترة محدودة لجس النبض تمهيداً للاستيلاء عليه نهائياً (١) .

وفي يوم ٢٢ تموز (يوليو) ١٩٧٠ كان الحاخام ليفنكر يهبط من بيت الحاكم العسكرى الإسرائيلي لمدينة الحليل، وكان منظره أقرب إلى رعاة البقر الأمريكيين منه إلى رجل الدين: يتدلى من حزام جلدى حول خصره مسدس آلى، يرتدى سترة رياضية مخططة، وكان بصحبته (ولترشوارتز) مراسل صحيفة الجارديان البريطانية. وذهب الإثنان إلى موقع مرتفع في المدينة، يقع بجوار بيت العمدة العربي، فقال الحاخام ليفنكر: «هنا سوف نبني بيوتنا ... في الشرق وفي الشهال الشرقي، وسوف نحضر مائتين وخمسين عائلة بهودية في البداية، ولكننا نريد أن نصل إلى مائتين وخمسين ألف نسمة من المهود».

وسأله المراسل: «وماذا عن العرب ؟! .. »

وأجاب الحاخام: « سوف نتغلب على العرب ، وسوف نقيم الحليل (حبرون ) الكبرى. إن الحليل جزء من إسرائيل ، وهي أهم بالنسبة لذا من تل أبيب. لقد جاء أحد الممولين اليهود ليدرس مشروع إقامة مصنع للتعايب.

وكتب مراسل الجارديان يقول « إن إجراءات مصادرة الممتلكات العربية سوف تبدأ لاستيطان الإسرائيليين في الخليل ».

وقال مناحم بيجن في خطاب له « إنني عضو في الوزارة الائتلافية ومن

<sup>(</sup>۲) تشير الأنباء الواردة إلى عمان يوم ۲۰ – ۷ – ۴ ، م ، إلى أن السلطات الإسرائيلية بدأت تعويل مسجد إبر اهيم الخليل إلى معبد يهودى ، وقد وضمت داخله بعض الرموز الدينيسة اليهودية قد استولت اليهودية قد استولت على المبنى . وتشير نفس الأنباء إنى أن السلطات اليهودية قد استولت على المبنى . واجع : الأهرام القاهرية الصادرة يوم ۲۱ × ۱۹۷۰م،

حتى أن أعلن هنا أن سياسة الحكومة لا تعارض أن تكون « الحليل » لننا إلى الأبد ، وأن رب إسرائيل قد اختارنا للحكم ، وأنه لابد من ضم الأراضى المحتلة كلها إلى إسرائيل » .

وقد رفض موشى دايان يوم ٦ تشرير الثانى ( نوفمبر ) ١٩٧٧طلب أهالى الخليل بإعادة الوضع الذى كان قائماً قبل حرب عام ١٩٦٧ فى ( مقبرة الأنبياء ) إبر اهيم وإسمق ويعقوب ، وبمقتضى الوضع القديم كان مسموحاً لغير المسلمين بزيارة هذه المقبرة ، بينما كان للمسلمين وحدهم حق الصلاة فها .

وبعد احتلال الحليل سمح الإسرائيليون للمهود بالصلاة داخل المقبرة في غير ساعات صلاة المسلمين ، وكان السبت هو اليوم المخصص للمهود والجمعة للمسلمين ، ثم حدثت مصادمات كثيرة حول الصلاة . وكحل وسط أقامت الحكومة العسكرية سطحاً فوق حرم المقبرة يستطيع مهود أن يصلوا فيه عندما يريدون في الوقت الذي يؤدي المسلمون فيه الصلاة ، ولكن المهود أصروا على امتلاك الحرم كله .

وكشف المجلس الإسلامى الأعلى فى القدس استمرار المؤامرة الصهيونية على المسجد الأقصى ، فطالب جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل بأن توقف فوراً أعمال الحفر التى تقوم بها السلطات الإسرائيلية أسفل المسجد الأقصى ، وأنذر بأن هذا الحفر مهدد بتقويض المسجد من أساسه .

وأعرب زعماء المسلمين فى القدس عن مخاوفهم من أن تسفر أعمال الحفر هذه التى وصلت إلى عمق أربعين قدماً عن تعريض المسجد للخطر ، وقد سبق لأعمال الحفر أن أصابت الجانب الجنوبي من المسجد بأضرار جسيمة قبل حرق المسجد الأقصى .

وذكر هؤلاء الزعماء المسلمون . أن التقارير تشير إلى اعتزام انسلطات

الإسرائيلية الدينية بناء معبد لليهود تحت الأرض فى أسفل المسجد الأقصى مباشرة (١)، ليكون الخطوة الأولى لبناء هيكل سليمان .

وقد ذهب احتجاج المجلس الإسلامى الأعلى أدراج الرياح! ترى! أما لهذا الليل من آخر؟!

#### - Y -

لقد عقدت مؤتمرات إسلامية فى القاهرة ومكة المكرمة وعمان سنة (١٩٦٨)، وعقد مؤتمر إسلامى فى (كوالا لامبور) بماليزيا سنة (١٩٦٩) وقد شهد هذه المؤتمرات قسم من علماء المسلمين وقسم من السياسيين المسلمين .

وأعلنت الموتمرات الإسلامية الجهاد بإحماع آراء علماء المسلمين الذين شهدوا هذه الموتمرات والذين لم يشهدوها: « إن أسباب وجوب الجهاد التي حددها القرآن الكريم قد أصبحت كلها متوافرة في العدوان الإسرائيلي ، بما كان من اعتداء على أرض الوطن العربي الإسلامي ، وانتهاك لحرمات الدين في أقدس شعائرها وأماكها ، وبما كان من إخراج المسلمين والعرب من ديارهم و بما كان من قسوة ووحشية في تقتيل المستضعفين من الشيوخ والأطفال .

« لذلك كله صار الجهاد بالأموال والأنفس فرضاً عينياً(٢) في عنق كل مسلم يقوم به على قدر وسعه وطاقته مهما بعدت الديار »(٣).

« ومعنى ذلك أن الجهاد أصبح (أمانة) فى عنق كل مسلم ومسلمة . لا يتخلف عن تحمل أعبائه المادية والمعنوية أحد إلا ويرمى بالنفاق ويعاقب بأشد العقاب » :

«يا أيها الذين آمنوا ، ما لكم إذا قيل لكم: انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض ؟! أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ؟! فما متاع الحياة الدنيا في

 <sup>(</sup>١) انظر التناصيل في صحيفة الأهرام القاهرية وصحيفة الجمهورية الناهرية الصادرتين يوم الأربعاء ١٩٦٩ .

<sup>(</sup>٢) فرض عين : هو النفير العام ( التعبثة العامة ) كما يعبر عنه العسكريون المحدثون .

<sup>(</sup>٣) قرارات وتوصيات المؤتمر الرابع لمجمع البحوث الإسلامية – القاهرة – ١٣٨٨ه .

الآخرة إلا قليل . إلا تنفروا يعذبكم عداباً أليماً ، ويستبدل قوماً غيركم ، ولا تضروه شيئاً ، والله على كل شيء قدير » (١) .

وقد فرضت الحرب على المسلمين فرضاً ، بعد الغزو الإسرائيلي التوسعى الاستيطاني لبلادهم ، وبعد طرد العرب والمسلمين من فلسطين ، وبعد الظلم والتعذيب الذي لاقاه الفلسطينيون على أيدى الصهاينة ، وبعد حرق المسجد الأقصى بالنار ، وبعد تهديم مساجد المسلمين والاستيلاء عنوة على قسم منها وبعد انتهاك حرمات أقدس مقدسات العرب والمسلمين في الأرض المقدسة الذلك وجب على كل قادر على حمل السلاح أن ينهض بواجبه جهاداً بالمروح ، وواجب على كل قادر على بذل الأموال أن ينهض بواجبه جهاداً بالمال ، فليس عربياً ولا مسلماً من يتخلف عن الجهاد في مثل هذه الظروف والأحوال .

إن نفوس العرب مائة مليون نسمة أو يزيدون ، ونفوس المسلمين تسعائة مليون نسمة أو يزيدون .

والقاعدة العسكرية للنفير تقول: « إن عشرة بالمائة من تعداد كل أمة قادرون على حمل السلاح »، ومعنى هذا أن باستطاعة العرب حشد عشرين مليون مقاتل في الميدان ، وأن باستطاعة المسلمين حشد ستين مليون مقاتل للحرب .

ونفوس إسرائيل اليوم لا يزيد على مليونين ونصف المليون نسمة . فأين تصبح إسرائيل لوصدق العرب والمسلمون ما عاهدوا الله عليه ؟!

إن الطاقات العربية والإسلامية المادية والمعنوية متفوقة على الطاقات الإسرائيلية المادية والمعنوية تفوقاً ساحقاً .

ولكن الطاقات الإسرائيلية ( منظمة ) ، والطاقات العربية والإسلامية غير ( منظمة ) ، لذلك تغلبت الطاقات القليلة ( المنظمة ) على الطاقات الكثيرة غير ( المنظمة ) .

وما يحتاج إليه العرب اليوم . هو ( التنظيم ) السليم .

<sup>(</sup>١) الآيتان الكريمتان من سورة التوبة ( ٩ : ٣٨ - ٣٩ ) .

لقد أظهر العرب والمسلمون شعوراً طيباً منذ مولد إسرائيل حتى اليوم . وحين أحرق المسجد الأقصى المبارك بالنار ، طغى هذا الشعور العربى والإسلامى الطيب ، فأصبح خطراً داهماً يهدد الحاكمين الذين بقوا متمسكين بالمواقف السلبية تجاه القدس وفلسطين .

وكان انعقاد موتمر القمة الإسلامي في (الرباط) من ١٠ رجب إلى ١٤ رجب الى ٢٦ أيلول رجب سنة (١٣٨٩) الهجرية الموافق ٢٢ أيلول (سبتمبر) إلى ٢٦ أيلول (سبتمبر) سنة ١٩٦٩ حدثاً تاريخياً واستجابة لشعور العرب والمسلمين الطيب نحو القدس وفلسطين.

وقد شهد هذا المؤتمر ست وعشرون دولة عربية وإسلامية مثلها فيه ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية وممثلوهم .

واستبشر العرب من المحيط إلى الحليج، واستبشر المسلمون من المحيط إلى المحيط، بهذا المؤتمر الذى ضم أكثر الدول العربية والإسلامية، وعقدوا عليه أعظم الآمال، وتوقعوا منه إصدار مقررات إيجابية تبلور العواطف العربية والإسلامية الطيبة لتصبح جهاداً طيباً يضر وينفع، ولا يبتى شعوراً طيباً لا يضر ولا ينفع.

ولكن الآمال المعقودة على هذا المؤتمر انهارت لأسباب كثيرة ، لعل من أهمها ( الارتجال ) الذى ساد انعقاده واجتماعاته ، وكان ينبغى أن يخطط له تخطيطاً دقيقاً قبل عقد المؤتمر ، وتجرى البحوث والدراسات المستفيضة ، علما كان بجب أن ينجزه المؤتمر أيام انعقاده .

وكل ( ارتجال ) لايوُّدى إلى خير .ولا يأتى بخير ، وخاصة فى القضايا المصدية .

لقد كانت أهم مقررات موثمر القمة الإسلامي ، إعلان استنكار الموثمر لجريمة إحراق المسجد الأقصى وتأييدهم لحقوق شعب فلسطين . ووجه المؤتمر نداء حاراً إلى الدول المسئولة عن حماية السلام فى العالم بأن تضاعف جهودها

على المستوى الفردى والجاعى لانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضى العرسة المحتلة(1).

ومن الواضح أن مقررات هذا المؤتمر كانت سلبية أيضاً ، وكمان المتوقع منه أن يقرر الجهاد بالأموال والأنفس ، ويقرر مسئولية كل دولة مادياً ومعنوياً في حمل أعباء الجهاد ، ويقرر كيف ومتى وأين يبدأ الجهاد .

إن الطريق لبلورة الشعور العربى والإسلامى الطيب ليكون عملا إنجابياً طيباً ، واضح كل الوضوح ، وسلوك هذا الطريق يؤدى إلى وضع حد حاسم لمطامع إسرائيل التوسعية في البلاد العربية وإلى استعادة حقوق العرب والمسلمين في الأرض المقدسة .

وما لم يملك العرب والمسلمون هذا الطريق ، فإن إسراثيل ستمتد من (النيل) إلى (الفرات) اليوم أو غداً .

إن الصهيونية العالمية تطبق مخططاً رهيباً مدروساً لتحقيق أهدافها التوسعية ، ومن بمعن النظر فى مخططها ويفكر ملياً بإنجازاته ، بجد أن الصهيونية العالمية تسير سيراً حثيثاً نحو تحقيق أهدافها العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية .

فى سنة ( ١٨٩٧ ) عقد المؤتمر الصهيونى الأول فى مدينة ( بال ) السويسرية ، وقد أقر هذا المؤتمر دستور الصهيونية العالمية لتحقيق دولة إسرائيل ، وأنشأ المنظات السياسية والاقتصادية واللجان لوضع هذا الدستور فى حمز التنفيذ .

وفى سنة ( ١٩٠٧ ) بدأت هجرة اليهود المنظمة إلى فلسطين ، وبدأ إنشاء المستعمرات الصهيونية على أرض فلسطين حسب خطة مرسومة بدعم مادى ومعنوى من الصهيونية العالمية .

وفی سنة ( ۱۹۱۷ ) صدر وعد بلفور ، وهو مکسب سیاسی کبس

<sup>(</sup>١) انظر تفاصيل بيان المؤتمر في جريدة الأهرام القاهرية الصادرة يوم ٢٦ - ٩ - ١٩٦٩ .

للصهيونية العالمية ، لأنه يسر لها الدعم السياسي المنشود من أكبر دولة استعارية في حينه وهي ريطانيا .

و فى سنة ( ١٩٢٧ ) زادت كثافة الهجرة اليهودية إلى فلسطين وزا دعدد المستعمرات على الأرض الفلسطينية ، وسيطرت الصهيونية العالمية على مساحات كبيرة من الأراضى العربية بالشراء وبالاغتصاب بمعاونة الاستعار البريطانى .

وفى سنة ( ١٩٣٧ ) بدأ إنشاء القوات النظامية لليهود فى الأرض المقدسة بشكل واسع وأصبح للصهاينة عصابات إرهابية مسلحة وكميات ضخمة من السلاح والذخيرة .

وفى سنة (١٩٤٧) صدر قرار التقسيم الذى أقرته المنظمة الدولية ، فأصبح للصهيونية حق شرعى معترف به دولياً فى إنشاء وطن قومى لليهود فى جزء من فلسطين .

وفى سنة ( ١٩٥٧ ) انطلقت التجارة الإسرائيلية عبر خليج العقبة إلى آسيا وأفريقيا ، وأصبحت إسرائيل تمتلك حرية الملاحة فى هذا الخليج مستندة على ميناء ( إيلات ) الإسرائيلي .

وفى سنة ( ١٩٦٧ ) استولت إسرائيل على الضفة الغربية من الأردن وعلى قطاع غزة وصحراء سيناء حتى قناة السويس من الجمهورية العربية المتحدة وعلى الهضبة السورية المسيطرة سيطرة تامة على شمال إسرائيل ، والتي لها أهمية سوقية ( استراتيجية ) خاصة بالنسبة لمصر سورية ولبنان .

ومن الملاحظ هنا . أن إسرائيل تحقق كل عشر سنوات هدفاً حيوياً من أهدافها المرسومة .

إن معظم المؤرخين متفقون على أن ( بروتوكولات حكماء صهيون ) قد وضعت وأقرت في المؤتمر الصهيوني الأول الذي عقد في مدينة ( بال ) السويسرية سنة ( ١٨٩٧ ) . وقد قدر ذلك المؤتمر لتنفيذ مخطط الصهيونية العالمية التوسعي الاستيطاني كما جاء في ( البروتوكولات ) مائة سسة ( ١٨٩٧ – ١٩٩٧ ) .

فهل يترك العرب والمسلمون الحرية الكاملة للصهيونية العالمية لتحقيق مخططها ؟ .

إن الطريق الذي يؤدي إلى انتصار الغرب والمسلمين على إسرائيل ويضع حداً لما يحيق بهم من أخطار جسام تهدد مصير هم السياسي والحضارى ، هو في (تنظيم) طاقاتهم المادية والمعنوية ، لتصبح قوة ضاربة تفرض السلام على منطقة الشرق الأوسط وتزيل خرافة إسرائيل وتحطم مخططها التوسعي الاستيطاني على حساب الدول العربية .

والمساعى السياسية والحلول السياسية لن تنجح ما دام العرب والمسلمون ضعفاء . وستحقق حتماً تلك المساعى والحلول إذا أصبح العرب والمسلمون أقوياء .

ومنذ حرب ١٩٦٧ حتى اليوم صدرت قرارات من مجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة تدين إسرائيل بالعدوان وتقضى بانسحابها من الأرض العربية التى احتلتها بعد تلك الحرب ، ولكن إسرائيل ضربت بتلك المقررات عرض الحائط .

وقد بذلت مساع سياسية تحت إشراف الهيئة الدولية ومحاولات الدول الأربع الكبرى . ولكنها باءت كلها بالإخفاق الذريع .

لم يبق أمام العرب والمسلمين غير الحل العسكرى الذى يعتمد القوة سبيلا ومنهجاً . فكيف يتم ذلك ؟

#### \_ 0 \_

فى سنة ثلاث عشرة الهجرية كان خالد بن الوليد رضى الله عنه على رأس جيش المسلمين لفتح أرض الشام(١) . فكان عليه أن يقاتل الروم بنفس الأساليب التعبوية التى يقاتلون بها أعداءهم .

وكانت أساليب الروم التعبوية فى القتــال ، تستند على تقسيم قواتهم إلى مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة وقلب ، على رأس كل منهــا قائد مسئول.

<sup>(1)</sup> أرض الشام : سورية ولبنان وفلسطين والاردن .

وكان كل قسم من هذه الأقسام يضم مجموعات ، كل مجموعة منها مولفة من ألف مقاتل تحت قيادة قائد من قادتهم العسكريين ، وكانوا يطلقون تعبير «كردوس »(١) على كل مجموعة من هذه المجموعات .

وبدأ خالد بن الوليد رضى الله عنه يعد جيشه للقتال ، فخرج فى تعبية لم تعبها العرب من قبل(٢) ، إذ نظم جيشه فى ستة وثلاثين كردوساً ، وصاول الروم بهذا التنظيم العسكرى المشابه لتنظيمهم ، وبذلك استطاع إحراز النصر عليهم فى معركة اليرموك الحاسمة .

ولو أن خالداً قاتل الروم بأسلوب الكر والفر ، أو بأسلوب الصف اللذين كان العرب يقاتلون بهما من قبل ، لما انتصر على الروم فى تلك المعركة .

إن إسرائيل تقاتل أعتماداً على : (الحرب الإجماعية) ، وهى الحرب التي ترتكز على حشد كل الطاقات المادية والمعنوية للأمة لتكون فى خدمة المحهود الحربى .

فقد استطاعت إسرائيل حشد 11٪ من طاقاتها البشرية في حرب حزيران (يونيو) سنة ( ١٩٦٧) للحرب ، بينها حشد العرب ثلاثة بالألف من طاقاتهم البشرية للحرب!

واستطاعت إسرائيل حشد كل طاقاتها المادية الأخرى للحرب ، حتى العربة اليدوية التي يستعملها البائع المتجول كان لهما مكان معين في ميمدان القتال ، فكم استطاع العرب أن يحشدوا من طاقاتهم الممادية الأخرى للحرب؟! واستطاعت إسرائيل حشد كل طاقاتها المعنوية للحرب ، فكم حشد العرب من طاقاتهم المعنوية ؟!

إن على العرب والمسلمين أن يطبقوا الحرب الإجماعية ، وقد طبقها

<sup>(</sup>۱) كردوس جممها كراديس ، وهو كتلة من الجنود تتألف من ألف مقاتل ، ويقسم المكردوس إلى أجزاء عشرية ؛ العريف يقود عشرة رجال ، والنقيب يقود مائة رجل ، وكلمة كردوس معربة عن اللغة الرومانية وأصلها كلمة (كورتيس) . انظر التفاصيل في : قادة فتح العراق و الجزيرة ( ۱۹۷۷) .

<sup>(</sup>۲) الطبرى (۲ـ۵۲۳) وابن الأثير (۲ـ۱۵۸).

المسلمون قبل أربعة عشر قرناً ، تنفيذاً لما جاء فى القرآن الكريم : «انفروا خفافاً وثقالاً ، وجاهدوا بأهوالكم وأنفسكم فى سبيل الله(١) » فهل يعجز أحفادهم عن تطبيق الحرب الإجماعية فى القرن العشرين ؟

إن الجيش النظامى لم يعد وحده مسئولا عن إحراز النصر ، بل المسئول عن إحراز النصر هو الشعب كله بما فيه الجيش النظامى ، وهذا الجيش هو رأس الرمح للشعب فقط ، فلا يصح أن يدعى أحد من العرب والمسلمين غير العسكريين بأنه غير مسئول عن إحراز النصر فيقف موقف المتفرج .

و بالنسبة للطاقات البشرية للعرب والمسلمين ، فإن هذه الطاقات بجب أن تحشد للمجهود الحربي بموجب تنظيم دقيق بحيث يعرف كل قادر على حمل السلاح تفاصيل واجبه في الحرب وكيف يستطيع تنفيذه .

ومعنى هذا أن كل قادر على حمل السلاح ، بجب أن يكون مدرباً على استعال سلاحه وعلى التعاون فى القتال مع أقرانه وأن يكون مجهزاً بالتجهيزات الضرورية للقتال ، وأن يكون مسلحاً بالسلاح الذى يستعمله فى القتال ، وأن يكون (منظماً) ضمن جماعة لها قائد مسئول .

هذه الطاقات البشرية للعرب والمسلمين بمكن تقسيمها إلى قسمين :

# (أ) المحاورة لإسرائيل:

ويكون القادرون على حمسل السلاح إما جنوداً فى الجيش النظامى أو حراساً للأماكن الحيوية التى يستهدفها العدو أو فدائيين ضمن المنظات الفدائية أو مجاهدين.

يجب أن يكون لكل فرد واجب في خدمة المجهود الحربي ينهض به وخرص عليه .

<sup>(</sup>۱) الآية الكريمة من سورة التوبة ( ۹ : ۱ ؛ ) ، وانظر تفسيرها في تفدير الكشاف للزنخشرى لتجد أن المسلمين طبقوا الحرب الإجماعية قبل أربعة عشر قرناً ، وليس كما استقر في الأذكار ، وهو أن الألمسان أول من طبقها في الحرب العالمية الثانية . وانظر ما جامعن الحرب الإجماعية في كتاب : الأمة في الحرب ، للمشير لودندروف .

(ب) غير المحاورة لإسرائيل:

بجب أن يكون القادرون على حمل السلاح إما في الجيش النظامي أو في المناطق التي يستطيعون منها مباشرة واجباتهم القتالية : في الأردن أو في سورية ﴿ أو في مصم .

إن تدريب الطاقات البشرية القادرة على حمل السلاح من العرب والمسلمين وتسليحها وتجهيزها وتنظيمها تحتاج إلى قيادات عسكرية ذات كفايات عالية . وهذه القيادات ترتكز على دعامتين : الأولى دعامة روحية . والشانية دعامة مادية .

إن الدعامة الروحية لهـا أثر حاسم في إرادة التصميم على القتــال حتى إحراز النصر مهما كانت تكاليف القتال على الأرواح والأموال .

قبيل نشوب القتال بين المسلمين والروم في معركة ( البرموك ) الحاسمة سنة ثلاث عشر الهجرية(١) ( ٦٣٤ م ) ، قال رجل من المسلمين لخالد ابن الوليد رضي الله عنه : « ما أكثر الروم وأقل المسلمين ! » ، فقال خالد : « بل ما أقل الروم وأكثر المسلمين ! إنما تكثر الجنود بالنصر وتقــل مانلدلان »(۲).

ومعنى ذلك ، أن المحاربين بعددهم وعددهم ومعنوياتهم ، وليس العــدد والعدد بأهم من (المعنويات)(٢) بالنسبة للمحاربين خاصة وبالنسبة للشعوب عامة. وقد كان نابليون يقول: « قيمة المعنويات بالنسبة للقوى المادية تساوى

<sup>(</sup>١) ابن الأثبر (٢-١٩٧)،

<sup>(</sup>٢) الطبرى (٢- ١٩٤).

<sup>(</sup>٣) المعنويات : هي القوى الكامنة في صلب الإنسان التي تكسب القابلية على الاستمرار في العمل ، والتفكير بعزم وشجاعة ، مهما اختلفت الظروف المحيطة به ومهما اشتدت الأزمات وكثرت التضحيات . انظر التفاصيل في كتاب : الوحدة العسكرية العربية – بيروت – دار الإرشاد - ١٩٦٩ - ص ( ١٣٢ ) ،

ثلاثة على واحد » ، أى أن الجيش تكون قيمته المعنوية ( ٧٥٪ ) وقيمتــه المــادية ( ٢٥٪ ) .

وأيد نابليون فى قولته هذه كبار القادة العسكريين وقادة الفكر العسكرى منذ أيامه حتى اليوم .

غير أن اللواء (فولر) ــ وهو من قادة الفكر العسكرى فى العصر الحديث قال فى كتابه: (الأسلحة والتاريخ) أن نسبة المعنويات فى المحاربين تساوى نسبة القضايا المادية فيهم فهو نخالف نابليون بالتفاصيل ويتفق معه فى المبدأ، نظراً لاختراع الأسلحة الحديثة(١).

والمعنويات هي العقيدة ، ولا نصر للمحاربين ولا لأى شعب لا عقيدة له : يدافع عنها دفاع المؤمن بها ، ويضحي بما يملك من روح ومال .

إن العقيدة هي التي تشيع الانسجام الفكرى في العقول والقلوب معاً بين أبناء الشعب الواحد ، وبين أفراد القوات المسلحة وبين المحاربين ، وهذا يؤدى إلى التعاون بين الأفراد والجاعات حدمة للمصلحة العليا .

واختلاف العقيدة في الجيش الواحد أو الشعب الواحد . يحول دون تعاونه و بجعل من الجيش عصابات مسلحة ومن الشعب كتلا متناقضة .

والعقيدة بالنسبة إلى العرب هي الإسلام الذي قادهم إلى النصر قروناً طويلة ، فلما ضعفوا صانهم من الانهيار .

لقد غرس الإسلام فى نفوس العرب حب الضبط والنظام . وحبب إليهم الاستشهاد فى سبيل الحق ، وجعلهم يرون هذا الاستشهاد نصراً دونه كل نصر كما بعث فيهم الاعتزاز بالنفس والشعور بأن عليهم رسالة واجبة الأداء للعالم .

وقد انتبه ابن خلدون إلى أهمية العقيدة للعرب . فقال في مقدمته : « إن العرب لا يحصل لهم الملك إلا بصبغة دينية من نبوة أو ولاية أو أثر عظيم »(٢).

<sup>(</sup>١) انظر التفاصيل في كتاب : الوحدة العسكرية العربية (١٢٩ ~ ١٣٠ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر التفاصيل في مقدمة ابن خلدون – بيروت -- ١٩٦٧ – ( ١ - ٢٦٦ ) .

إن العرب بالإسلام كل شيء ، والعرب بدون إسلام لا شي ه(١) ، وما يقال عن العرب يقال عن المسلمين في كل مكان .

ئم إن العرب والمسلمين يقاتلون الصهاينة . وهؤلاء متمسكون بعقيدتهم الصهيونية التي ترتكز على الدين اليهودى أولا وآخراً وقبل كل شيء .

فى الجيش الإسرائيلي حاخامات على رأسهم حاخام الجيش الأكبر ، وهم يتمتعون بسلطة لا مثيل لهــا ولا نظير فى الجيوش الأخرى .

وفى جيش إسرائيل تجرى مسابقات سنوية فى التوراة ، يكرم المتفوقون فيها أعظم التكريم وينالون أكبر الجوائز .

كما أن الجيش ضباطاً وضباط صف ومراتب أخرى . يقيمون الشعائر الدينية عند حائط المبكى ، وأفراد قوات المظلات الإسرائيلية تؤدى يمين الولاء أمام هذا الحائط : يحملون البندقية بيد والتوراة في اليد الأخرى(٢) .

وحين هرب الصهاينة ستة زوارق حربية من ميناء (شربورغ) يوم ٢٦ كانون الأول ( ديسمبر ) ١٩٧٠ ووصلت سالمة إلى ميناء ( حيفا ) ، قال دايان : « إن الزوارق الستة أبحرت دون أسلحة ودون حراسة ، واستطاعت التزويد بالوقود في البحر . . . . ذلك لأنها لم تكن مزودة بأربعة محركات فحسب ، بل وأيضاً بنعمة إلهية وبروح علوية . ! وهو ما أشار إليه الكتاب المقدس : كانت الفوضي تعم الأرض ، وروح الله تشمل الماء »(٣) .

والعقيدة ـ كما هو معروف ـ لا تحارب إلا بعقيدة ، والفكرة لا تقاوم إلا بفكرة .

من هنا تبرز أهمية القيادة الدينية للمحاربين من العرب والمسلمين .

<sup>(</sup>١) انفار التفاصيل في : الوحدة العسكرية العربية ( ١٣٤ – ١٣٥ ).

 <sup>(</sup>٢) جريدة الكارديان البريطانية نقلا عن جريدة الجمهورية القاهرية الصدادرة
 ٤٠ - ١٩٦٩ .

<sup>(</sup>٣) نقلاً عن جريدة الجمهورية القاهرية الصادرة يوم ١٦ - ١ - ١٩٧٠ .

أما الدعامة الثانية التي ترتكز عليها القيادة العسكرية للمجاهدين العرب والمسلمين ، فهي المال .

والمال هو عصب الحرب ، وبدونه يصاب المجهود الحربي بالشلل التام . إن المجاهدين بحاجة إلى التدريب والتسليح والتجهيز والقضايا الإدارية (إعاشة ، طبابة – تنقل . . . إلخ ) والقيادة .

فإذا تيسر المال بشكل مستدام منظم أمكن إنجاز التدريب والتسليح والتجهيز والقضايا الإدارية ، وإذا لم يتيسر المال فلا يمكن إنجاز ذلك بأى شكل وبأية صورة : بالشكل الذي يدوم فيه الجهاد ، وبالصورة التي يستطيع فها المحاهدون أن ينهضوا بواجباتهم كما يرام .

وما يقال عن المحاهدين يقال عن الجيوش النظامية وعن الفدائيين .

إن المعنويات العالية للمجاهدين ضرورية لإحراز النصر . فإذا لم يطمئنوا إلى مصبر أسرهم المعاشى فلن تكون معنوياتهم عالية على أى حال .

وعوائل الشهداء التي تعيش بكرامة ، سبب من أسباب رفع معنويات المحاهدين وأسرهم على حد سواء ، والعكس صحيح .

والجهاد بحتاج إلى التفرغ ليوتى ثمراته مرتبن ، فلا بد من دفع مرتبات مناسبة للمجاهدين المحتاجين إلى العون المادى تكفى لمعيشة أسرهم ومعيشتهم ، فليس من المعقول أن يقاتل المحاهد كما يقاتل الرجال فى ظروف يكون فيها فكره موزعاً بعيداً عن ساحة القتال ، وخاصة إذا كان هذا المجاهد هو المسئول الوحيد عن إعالة أسرته وبدونه تتضور جوعاً .

لذلك لا بد من أن تكون للمجاهدين موارد مالية ثابت. والاعتماد على التبر عات التي قد تكون كبيرة فى فترة من الزمن وقليلة فى فترة أخرى لا يكفى لتصعيد الجهاد وقد يقضى عليه.

فى المؤتمر الصهيونى الأول الذى عقد سنة ( ١٨٩٧ ) فى مدينة ( بال ) السويسرية تقرر حمع الأموال لاستعار فلسطين .

ولم تمض فترة وجيزة على هذا المؤتمر ، إلا وظهرت التنظيمات المالية لجمع تلك الأموال : تأسس المصرف اليهودى للمستعمرات سنة (١٧٩٨) ، وظهر الصندوق القومى اليهودى سنة (١٩٠١) .

وانتشرت لجان جمع التبرعات الصهيونية فى حميع أرجاء العالم لجمع التبرعات من الصهاينة ومن غير هم بشتى الطرق والأساليب .

كل يهو دى فى العالم . عليه أن يدفع مقداراً معلوماً من المال كل شهر ، لا يستطيع أن يستقطع منه لا يستطيع أن يستقطع منه قرشاً واحداً : بإمكانه فقط أن يضاعف المبلغ المفروض عليه تبرعاً وتطوعاً ، وليس بإمكانه التخلف عن أداء المبلغ الواجب عليه دفعه شهرياً .

هذه النسبة التي يدفعها كل يهودى فى العالم . تتناسب مع دخله الشهرى. خيث لا برهقه الدفع ولا محمله من أمره ما لا يطيق .

وهذا التنظيم الدقيق لجباية الأموال بهذا الأسلوب وبكميات معلومة ، جعل للصهاينة ميزانية ثابتة . لا يمكن أن تؤثر الأزمات والأحداث فيها .

إن تعاون الحكومات العربية والشعوب العربية مع الحكومات الإسلامية والشعوب الإسلامية ضرورى للنهوض بمهمة حمع المال للمجاهدين .

يجب إنشاء (صندوق فلسطين) لتمويل المجاهدين ورعاية أسرهم وأسر الشهداء منهم ، والعمل على أن تكون للصندوق فروع فى كل بلد عربى وكل بلد إسلامى ، وتخصيص قدر من الزكوات لتمويله ، فإن الإنفاق فى سبيل الله من البر الذى أمر الله به ، ومصرف من مصارف الزكاة الشرعية التي نص القرآن الكريم عليها .

ولست أذهب بعيداً فى طريق التفاوئل ، ولكننى واثق كل الثقة بأن فى العرب والمسلمين خيراً كثيراً ، وهم مستعدون للجهاد بأموالهم فى سبيل الله ، ولكن الذى يحول دون جباية مبالغ خيالية فى ضخامتها من المال أن قسماً منهم لا يعرف لمن يسلم ما تجود به نفسه من مال ـ وخاصة بعد تكاثر لجان حمع التبرعات .

إن انبثاق لجان جمع المال لصندوق فلسطين فى كل قرية وكل قصبة وكل مدينة ، على أن تكون مؤلفة من أشخاص معروفين يتميزون بالنزاهة المطلقة والإخلاص العميق ، ثم جمع التبرعات بموجب وصولات رسمية معتمدة ، سيؤدى إلى انهمار المال للفدائيين الفلسطينيين والمجاهدين انهماراً .

وسيز داد المال انهماراً بعد أن تظهر آثار الفدائيين والمجاهدين في إسرائيل . إن رجال الدين يستطيعون أن يخدموا الجهاد والمجاهدين وقضية فلسطين بصورة عامة في هذا المجال أعظم الحدمة ، وبذلك يثبتون وجودهم إيجابياً ولا يبقى كلامهم أقوالا تذروها الرياح .

#### -- A --

إن القيادة العسكرية للمجاهدين هي التي تخرج الجهاد من نطاق الفتاوي إلى نطاق العمل الإبجابي البناء .

ونبدأ بتفصيل منظومة القيادة العسكرية للمجاهدين من القاعدة حتى القمة ( انظر تفاصيل منظومة قيادة المجاهدين من القاعدة حتى القمة فى الملحق (أ) المرفق).

(أ) يجب أن يكون فى كل مدينة عربية أو إسلامية قيادة عسكرية للمجاهدين ، وهذه القيادة تتألف من ضباط وضباط صف من الجيوش النظامية أو من المتقاعدين المعروفين بالكفاية العالية والإخلاص العظيم .

واجب هذه القيادة هو جمع المجاهدين وتجهيزهم وتسليحهم وتدريبهم وتنظيمهم فى فصائل وسرايا وكتائب ، وبعد إنجاز كل ذلك تنقل المجاهدين من مركز (التجمع) للحركة إلى ميدان القتال .

وتعاون هذه القيادة فى أداء واجباتها : القيادة الروحية المؤلفة من رجال الدين المشهورين بالتدين والورع والاستقامة والعلم ، ويكون واجب هذه القيادة شحن نفوس المجاهدين بطاقات روحية ، تدفعهم إلى الاستقتال فى الحرب وحث الناس على الجهاد بالأموال والأنفس .

ولكى يكون أثر القيادة الروحية إيجابياً ، فلا بد من أن يتطوع قسم من رجال الدىن للحهاد . وتعاون القيادة العسكرية فى أداء واجباتها أيضاً ، القيادة المالية المؤلفة من أنزه رجال المدينة وأكثر هم أمانة ، ويكون واجب هذه القيادة جمع الأموال وشراء التجهيزات العسكرية والذخيرة والسلاح ، وضبط الموارد المسالية وتوزيع المرتبات على المحاهدين ورعاية أسرهم بعد حركتهم للحهاد والعناية بأسر الشهداء .

(ب) وبجب أن يكون فى كل دولة عربية أو إسلامية قيادة قطرية للمجاهدين تتألف من ضباط ذوى رتب عالية وضباط صف متطوعين .

واجب هذه القيادة هو حشد مجاهدى المدن والقرى القادمين من قيادات المدن والتأكد من إكمال تسليحهم وتدريبهم وتنظيمهم . ومن ثم نقلهم إلى ساحة القتال .

وتعاون هذه القيادة القيادة الروحية والقيادة المالية أيضاً . وتكون والجبات هاتين القيادتين مشابهة لواجبات القيادتين الروحية والمالية فى القيادات العسكرية للمدن ولكن على نطاق أوسع .

(ج) القيادة العامة للمجاهدين ، وتكون فى ميدان القتال . واجبها الأول هو قيادة المجاهدين القادمين من الدول العربية والإسلامية .

تتألف من ضباط ذوى رتب عالية معروفين بتدينهم وتجربتهم العملية وعلومهم العسكرية وشجاعتهم وإقدامهم .

إن صفات القــائد المتميز معروفة . ولكن يجب أن أركز هنــا على صفة التدىن .

جاء فى كتاب : ( مختصر سياسة الحروب )(١) للهرثمى الذى عاش إلى ما بعد سنة (٣٤٣هـ) فى باب : ( فى أن نظام الأمر تقوى الله والعمل بطاعته ) : « فينبغى لصاحب الحرب أن يجعل رأس سلاحه فى حربه تقوى الله وحده وكثرة ذكره و الاستعانة به و التوكل عليه و الفزع إليه و يسأله التأييد و النصر و السلامة و الظفر ، و أن يعلم أن ذلك إنما هو من الله جل ثناؤه لمن شاء من خلقه

<sup>(</sup>١) تحتميق عبد الرووف عون – مراجعة الدكتور محمد مصطفى زيادة – القاهرة .

كيف شاء . لا بالأرب منه والحيلة والاقتدار والكثرة ، وأن يبرأ إليه جل وعز من الحول والقوة فى كل أمر ونهى ووقت وحال ، وألا يدع الاستخارة لله فى كل ما يعمل به ، وأن يترك البغى والحقد وينوى العفو ويترك الانتقام عند الظفر إلا بما كان فيه لله رضى ، وأن يستعمل العدل وحسن السيرة والتفقد للصغير والكبير بما فيه مصلحة رعيته ، وأن يعتمد فى كل ما يعمل به فى حربه طلب ما عند ربه عز وجل ، ليجتمع له به خير الدنيا والآخرة »(١).

وما ذكره الهرثمي عن صفة التدين فى القائد ، ذكره كل المؤلفين العرب والمسلمين فى كل تراثنا العربى الإسلامي العسكري العريق(٢) .

ولعل قسماً من الناس لا يكتفون بمــا جاء فى التراث العسكرى للعرب والمسلمين ، بل يطمعون فى سماع آراء المصادر العسكرية الأجنبية .

وإلى هؤلاء أنقل ما جاء فى كتاب : (السبيل إلى القيادة) الذى ألفه المشير مونتكومرى وصدر سنة ( ١٩٦٥ ) وهو آخر كتاب عسكرى عن صفات القادة .

قال مو نتكومرى : « هل من علاقة للدين بالقيادة ؟ إن القائد لا بد من أن يكون متمسكاً عثل عليا و بالفضائل الدينية » .

ويقول: «هل كانت الحياة الحاصة لحياة القادة أحد الأسباب لنفوذهم ونجاحهم؟ في رأي الحاص في هذه القضية بعينها بل وجميع القضايا الأخرى، أن العامل الأكبر هو إخلاص المرء ونفوذه وكونه (قدوة) وخاصة فيما يتعلق بالفضائل الدينية . . إنني لا أدرى كيف يستطيع امرؤ أن يكون قائداً، إن لم تكن حياته الشخصية فوق الشبهات، فإن لم تكن حياته الشخصية فوق الشبهات فلا يحترمه الذين يقودهم وسيسحبون ثقتهم منه وإذا ما حدث ذلك فستفقد قيادته تأثيرها . إنني أعتقد أن (الاستقامة) في القضايا المعنوية الكبرى وفي الفضائل الدينية أمر ضرورى لنجاح القائد».

<sup>(</sup>١) مختصر سياسة الحروب « ١٥ » .

 <sup>(</sup>٢) انفر مثلا : السياسة الثمر عية للماور دى ، والأدلة الرسمية في التعابى الحربية ، لمحمد
 ان مكن - « مخطوط » .

وما يقال عن القادة يقال عن الجنود أيضاً .

وبالنسبة للعرب والمسلمين ، فإن القادة المنتصرين فى أيام الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام وفى أيام الفتح الإسلامي العظيم ، كلهم كانوا من الصحابة والتابعين عليهم رضوان الله .

والقادة العرب والمسلمون الذين انتصروا بعد الفتح الإسلامي كلهم كانوا متدينين غاية التدين ، وحسبنا أن نذكر منهم صلاح الدين الأيوبي الذي استعاد القدس من الصليبيين سنة ( ١٨٥ هـ ) المصادف سنة ( ١١٨٧ م ) ، والمظفر قطز الذي انتصر على التتار سنة ( ١٥٨ هـ ) في ( عين جالوت ) ، والسلطان محمد الفاتح الذي فتح القسطنطينية سنة ١٥٥ هـ المصادف سنة ١٤٥٣ م . في كلهم كانوا متدينين إلى أبعد الحدود .

وقد كان من أهم أسباب انتصار قطز على التتار وجود الإمامين الجليلين العز بن عبد السلام والشيخ أبى الحسن الشاذلى فى جيشه ، فقد شحنا جيش قطز بشحنات دينية جعلته يؤمن بأن الجهاد يؤدى إلى إحدى الحسنيين : النصر أو الشهادة .

فحاجتنا ماحة إلى عالم مجاهد يضرب أروع الأمثال للمجاهدين في البذل والتضحية والفداء من أمثال ابن تيمية والعز بن عبد السلام وأبى الحسن الشاذلى رضى الله عنهم .

### \_ 4 \_

لقد حاولت التركيز على التنظيم العسكرى للمجاهدين . لكى أدل على الطريق لإخراج ركن الجهاد الإسلامى من حيز الفتاوى إلى حيز التطبيق العملى في حرب حديثة في عصر حديث لمجابهة جيش حديث هو جيش إسرائيل.

ولم أتطرق للتنظيم العسكرى للفدائيين والجيوش النظامية، لأنهما موجودان في الوقت الحاضر .

وبالإمكان الإفادة من قيادة الفدائيين لتكون النواة الصالحة لقيادة

المجاهدين ، لأن تلك القيادة لديها تجربة عملية فى القتال ، وقد نجحت تجربتها فى قيادة الفدائيين .

لقد كان للعمل الفدائى آثار واضحة فى الأرض المحتلة وفى النطاق العربى وفى البلاد الأجنبية .

في النطاق العربي ، رفع الفدائيون الروح المعنوية ، ونظموا صفوف الفلسطينيين ، وجعلوا منهم قوة ضاربة ذات شأن ، كما برزت من صفوف الفلسطينيين قيادة فلسطينية أثبت عملياً أنها قادرة على تنغيص حياة الصهاينة المحتلين .

وفى البلاد الأجنبية ، استطاع الفدائيون الاستحواذ على أجهزة الإعلام العالمية . وبرهنوا بالدم أن حقهم فى فلسطين وراءه مطالب . وأن شعب فلسطين لا يمكن أن يتخلى عن حقوقه ، مهما طال الزمن وتضاعفت الحسائر.

واستطاع الفدائيون في نطاق الهيئات الدولية أن يبرزوا قضية فلسطين . فأصبحت تلك الهيئات تهتم بها وتخشى عواقبها . بينها كانت قضية فلسطين قبل أن يتكلم الفدائيون بالدم ، مجرد فقرة في جدول أعمال الأمم المتحدة ومجلس الأمن يتكرر ذكرها بدون نتيجة ملموسة .

وفى نطاق الأرض المحتلة ، استطاع الفدائيون أن بجعلوا من إسرائيل منطقة غير آمنة على الحياة والمال والممتلكات ، مما أشاع الرعب بين سكانها وحرمها تدفق المهاجرين والأموال الأجنبية والسياح إليها ، وضاعف من نفقات إسرائيل على قواتها المسلحة .

تلك هي لمحات مختصرة جداً من إنجازات الفدائيين . وهي تستحق أعمق التقدير وأعظم الإعجاب .

والفدائيون مجاهدون . وتجربتهم الرائدة أثبتت وجودها عملياً في الميدان . ولكن تعداد الفدائيين قليل بالنسبة لتعداد العرب والمسلمين .

فاذا سيحدث لوتضاعف عددهم بالمجاهدين المؤمنين الصادقين ؟

إن الصهاينة ستميد بهم الأرض فى إسرائيل ، وسيقولون كما قال أسلافهم من قبل : (إن فيها قوماً جبارين).

ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله .

وصدق الله العظيم: « يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ؟ توّمنون بالله ورسوله ، وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون . يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجرى من تحمها الأنهار ومساكن طيبة فى جنات عدن ، ذلك الفوز العظيم . وأخرى تحبونها : نصر من الله وفتح قريب ، وبشر المؤمنين(١) » .

ذلك هو طريق النصر: إيمان عميق بالله ورسوله. وجهاد في سبيل الله بالأموال والأنفس.

والله أكبر كبيراً ، والحمد لله كثيراً ، وصلى الله على سيدنا ومولاى رسول الله إمام المجاهدين وعلى آ له وأصحابه أحمعين .

<sup>(</sup>١) الآيات الكريمات من سورة الصف ( ٦١ : ١٠ – ١٢ ).

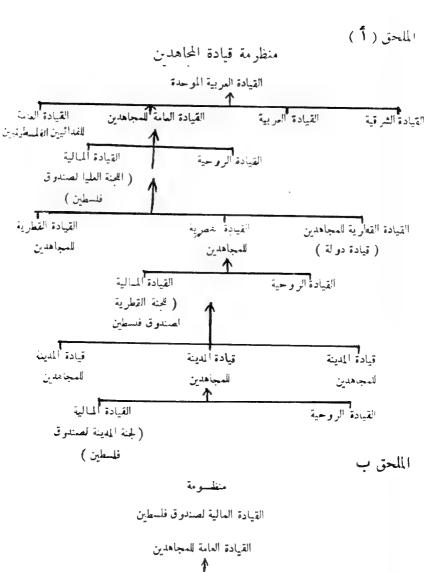

اللجنة العليا لصندوق فلسطين اللجنة القطرية اللجنة الفطرية اللجنة القطرية اللجنة القطرية الصمندوق فلسطين لصندوق فلسطين اصندو ق فلسطين الصندوق فلسطين لجنة المدينة لجنة المديئة لجنة المدينة لجنة المدينة الصندوق فلسطين لصندوق فاسطين 🛦 الصندوق فلسطين لصندوق فاسطين لجنة فرعية لجنة فرعية لجنة فرعية لجنة فرعية لصهدوق فلسطين الصندوق فلسطين الصندوق فلسطين الصندوق فلسطين

## ملحوظات:

١ – تصدر اللجنة العليا لصندوق فلسطين وصولات معتمدة توزعها على اللحان القطرية .

٢ - تودع الأموال الحباة فى المصارف : كل لجنة يكون لها اعتماد فى مصرف معين باسم : صندوق فلسطين .

٣ - كل لجنة من اللجان تخول بجمع الأموال من اللجنة التي هي أعلى
 منها . وذلك منعاً لتعدد اللجان دون مسوغ .

٤ ــ لـكى يكون لصندوق فلسطين مورد ثابت . اقترح أن يقدم كل عربى وكل مسلم ما لا يقل عن واحد بالمائة من دخله الشهرى إلى صندوق فلسطين شهرياً .

أما الزكاة فيكون تقديمها للصندوق خيار صاحب الشأن .

اماكن اللجان :

(أ) اللجنة العليا بالقرب من جبهة القتال بتماس شديد مع القيادة العامة للمجاهدين.

(ب) اللجنة القطرية فى عاصمة الدولة أو المملكة العربية أو الإسلامية قريباً من القيادة القطرية للمجاهدين.

(ج) لجنة المدينة : في المدينة العربية أو الإسلامية بجوار قيادة المدينة للمجاهدين .

( د ) تكون اللجان الفرعية في الأماكن التي تنسبها لها لجنة المدينة .

## منظومة القيادة الروحية للمجاهدين

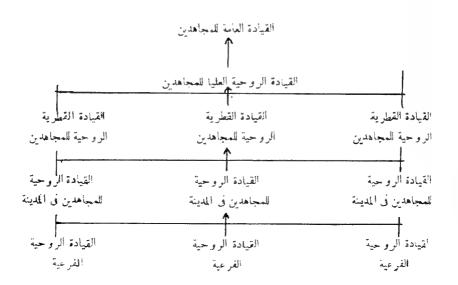

## ملحوظات:

۱ ــ القیادة الروحیة العلیا للمجاهدین تکون برئاسة شیخ الأز هر الشریف
 و عضویة عالم عامل من کل قطر عربی و إسلامی .

وتضع هذه القيادة منهجاً للمحاضرات التي تلتى على المجاهدين وتضع الخطوط العريضة لكل محاضرة .

 ٢ ــ القيادة القطرية للمجاهدين تكون برئاسة مفتى القطر أو أكبر عالم عامل فيه .

٣ ــ القيادة الروحية في المدينة تكون رئاسة علماء تلك المدينة .

٤ - القيادة الروحية الفرعية ينهض بها عالم القرية أو القصبة . فإذا لم يتيسر فيمكن إيفاد عالم من المدينة .

جب أن يكون العالم جاهز أللنهوض بأعباء الجهاد بنفسه وماله .

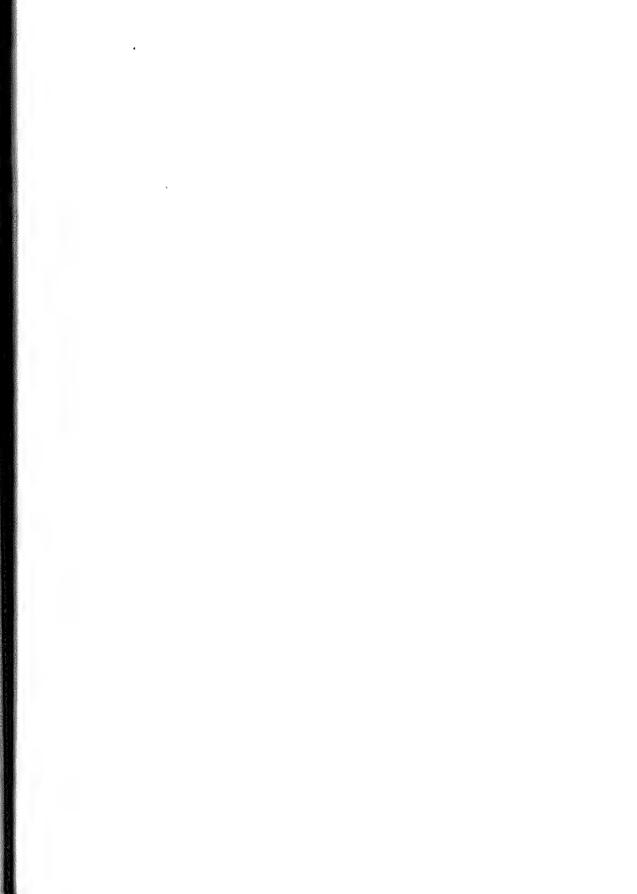

صورمن حرائم الصها ينة

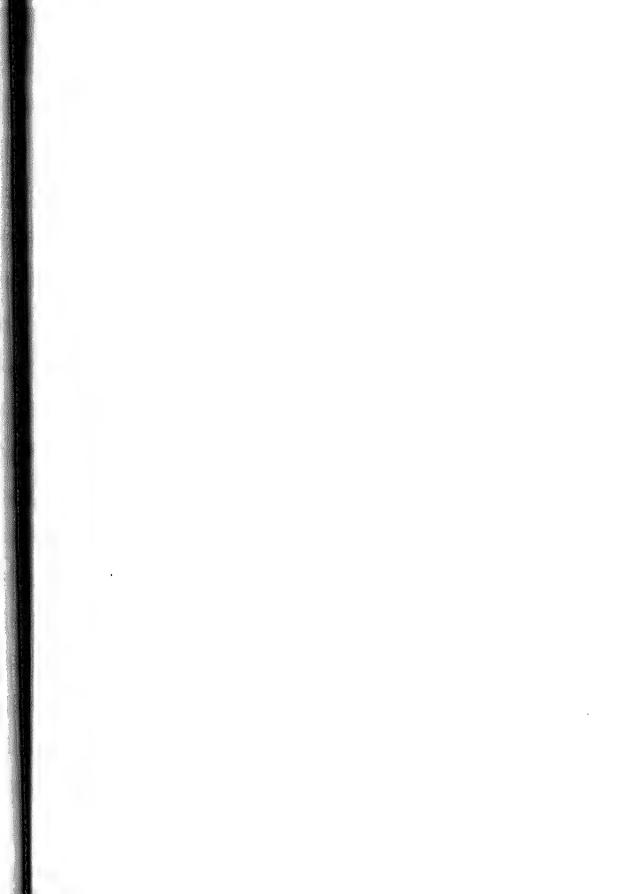



الممرضة حسنة وقد قضت عليها قنابل الصهاينة



. مله أن أناز الأردنية وقد شوهمها فمابل النابالم امح مة دولياً

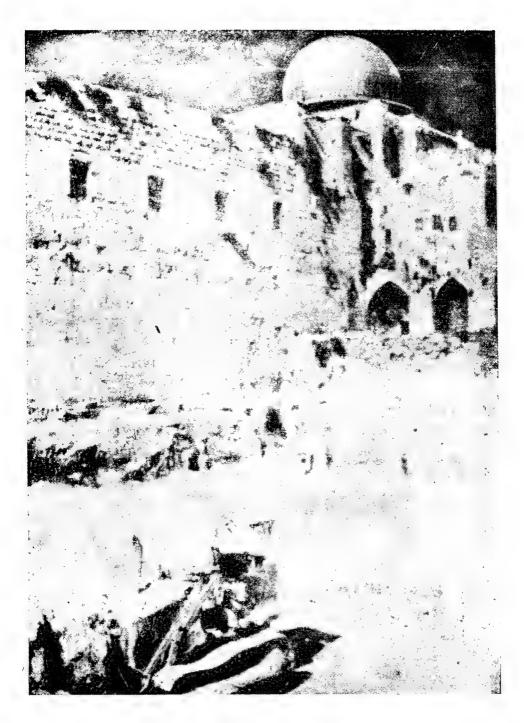

التخريب البربرى



الشاب قاسم وقد شطرته قنابل الصباينة أثناء عملية المدنى في محافظة الاسماعيلية

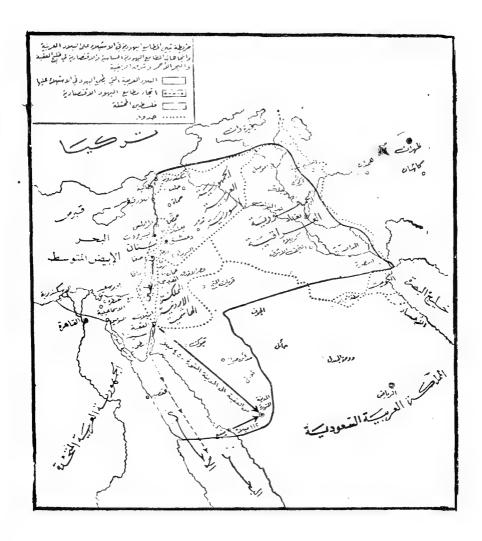

شريطة « إسرائيل من الفرات إلى النيل » كما رسموها على باب الكنيست برلمـــانهم » وكما و توها في نيويورك قبل العدوان بأيام ويبدو فيها أنهم لا يكتفون بفلسطين بل يتطلعون إلى ضم العراق والأردن وسوريا والمدينة المنورة وجزء من الجمهورية العربية المتحدة .



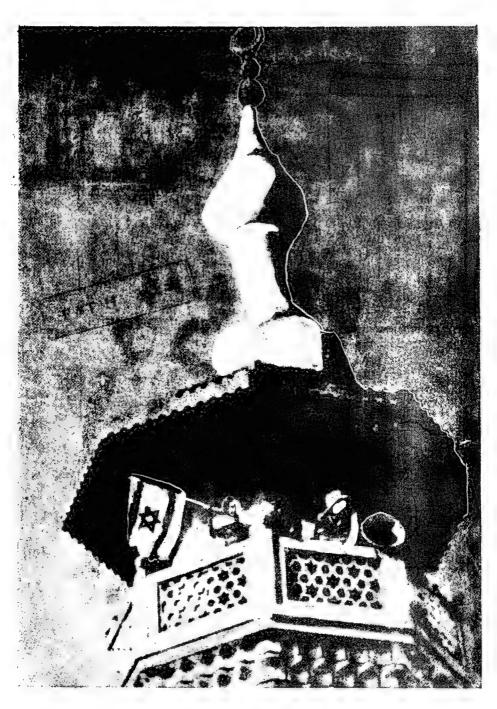

نَهَاكُ مسرى النبي للله



انتباك مسجد الإسراء





with a real days at .



هتـاف البرابرة



حسرق الأقصى

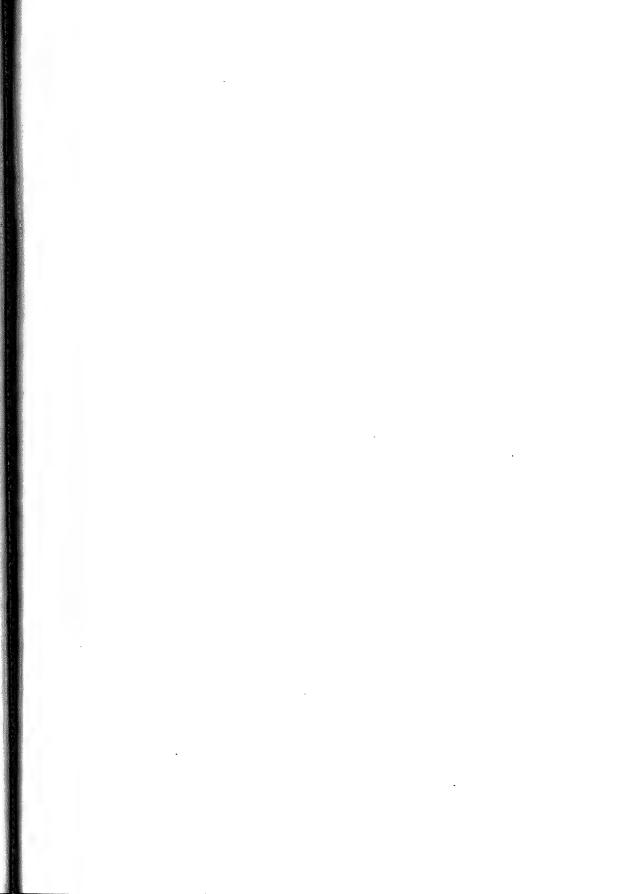

## المراجع العربية

### إراهم العابد:

١ - العنف والسلام - منشورات مركز الأبحاث الفلسطينية - بيروت سنة ١٩٦٦.

ابن خلدون ( عبد الرحمن بن خلدون ) :

٢ ــ المقدمة ــ ببروت ــ ١٩٦٧.

الأدريسي ( الشريف الأدريسي ) :

٣ ــ نرهة المشتاق في اختر اق الآفاق ــ لايدن ــ ١٨٦٦ .

الاصطخرى ( أبو إسحق إبراهم بن محمد الفارسي الاصطخري ) :

٤ -- المسالك والمالك -- القاهرة -- ١٣٨١ ه.

## بسام أبو غزالة :

۵ – الجذور الإرهابية لحزب حيروت الإسرائيلي – منشورات مركز الأخاث الفلسطينية – بىروت – ١٩٦٦ .

## حسن مصطنى ( العميد الركن ) :

٦ – السبيل إلى القيادة – تأليف مونتجمرى – بيروت – ١٩٦٩ .

### خطاب ( اللواء الركن محمود شيت خطاب ) :

٧ – الأيام الحاسمة قبل معركة المصبر وبعدها – ببروت – ١٩٦٧.

٨ -- طريق النصر في معركة الثأر -- ببروت -- ١٩٦٦ .

٩ ــ قادة فتح العراق والجزيرة ــ بيروت ــ ١٩٧٠ .

١٠ – الوحدة العسكرية العربية – بيروت – ١٩٧٠ .

الزمخشري ( أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري ) :

١١ - تفسير الكشاف - بولاق - ١٣١٩ ه.

الطبرى (أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى):

١٢ ــ تاريخ الأمم والملوك ــ القاهرة ــ ١٣٥٨ .

القزويني (زكريا من محمد القزويني):

۱۳ ــ آثار البلاد وأخبار العباد ــ بىروت ــ ۱۳۸۰ هـ .

الماوردي (أبو الحسن على بن حبيب البصري):

١٤ \_ الأحكام السلطانية \_ القاهرة \_ ١٣٢٧ ه.

محمد فواد عبد الباقى:

١٥ ــ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ــ القاهرة ــ ١٩٦٤ .

محمد بن منکلي:

١٦ – الأدلة الرسمية في التعاني الحربية – مخطوط .

الهر ثمي ( من قادة المأمون ) :

۱۷ ــ مختصر سياسة الحروب ــ تحقيق عبد الرووف عون ــ القاهرة ـــ ١٩٦٤ .

باقوت الحموى:

١٨ ــ معجم البلدان ــ القاهرة ــ ١٣٢٣ ه .

# المراجع الأجنبية

#### Begin, Menachem :

19. The Revolt - New York - 1951.

#### Ben Gurion (David):

- 20. The Bibliography of an extra ordinary man New York 1959.
- 21. Israel: Years of Challenge New York 1963.

#### Bernadotte, Count Folk:

22. To Jerusalem - London 1951.

#### Bradford, William:

23. Israel Military strategy - Stanford - University 1966.

#### British Government, Palestine:

24. Statement of Information Relating to acts of Violence Cmd. 6878. July 1946.

#### Burns, General:

25. Between Arab and Israeli - London, 1962.

#### Cohen, Israel :

26. The Zionist Movement - London 1965.

#### Eban, Abba:

- 27. Voice of Israel New York 1957.
- 28. War of Peace in the Middle East New Work 1965.

#### Hertzberg, Arthur:

Violent Truce - New York 1958.
 New York 1959.

Hertzel Theodore :

30. The Jewish State - London 1946.

Harewitz, H. C.:

 Diblomacy in the Near East; A Documentary Record, 1914 - 1956 - Vol. II - New York 1958.

Hutchinson, Commander E. H.,

32. Iolent Truce - New York 1958.

Israel Government:

- 33. Israel Government yearbook 1951.
- 34. Israel Government yearbook 1952.
- 35. Israel Government yearbook 1955.
- 36. Israel Government yearbook 1959 1960.

Jewish Agency for Palestine;

37. The Jewish Case before the Anglo-American Committee of Inquiry on Palestine — Jerusalem 1947.

Kustler, Arthur:

38. Promise and Fulfillment - London 1949.

Lilienthal, Alfred M;

39. What Price Israel? - Chicago 1953.

Litvinoff, Banet;

40. Ben Gurion of Israel - London 1954.

Menuhin, Moshe:

41. The Decadence of Judaism in our Time - New York 1965.

Meinrtzhagen - Colonel:

42. Middle East Diary - London 1959.

Rabinovich, Oscar;

43. Fifty years of zionism - London 1952:

Von Horn, General Cdrl;

- 44. Soldiering for Peace London 1966.
- 45. Jewish Opserver and Middle East Review London
- 46. May 6 1955.

- 47. November 9 1956.
- 48. Hgartez, Tel-Aviv, April 1957.
- 49. Al-Hamishmar, Tel-Aviv, January 7 1966.
- 50. Haboker, Tel-Aviv, October 1965.
- 51. Haolem, Tel-Aviv, June, 1966.
- 52. Jerusalem Post, Jerusalem Israel;

October 4, 1954.

November 5, 1954.

March 2, 1955.

April 11, 1962.

December 14, 1966.

December 23, 1966.

December 29, 1966.

- 53. New York Herald Tribune, December 30, 1966.
- 54 Times, London.

August 3, 1951.

October 3, 1965.

- 55. New York Times New York November 1, 1956.
- 56. Dayan, Mosche Israel's Border and Security Problems, Foreign Affairs, vol. 33 No. 2, January 1955.
- 57. Eban, Abba, Visions in the Middle East Foreign Affairs, Vol. 43, No. 4 June 1965.



القنهارس

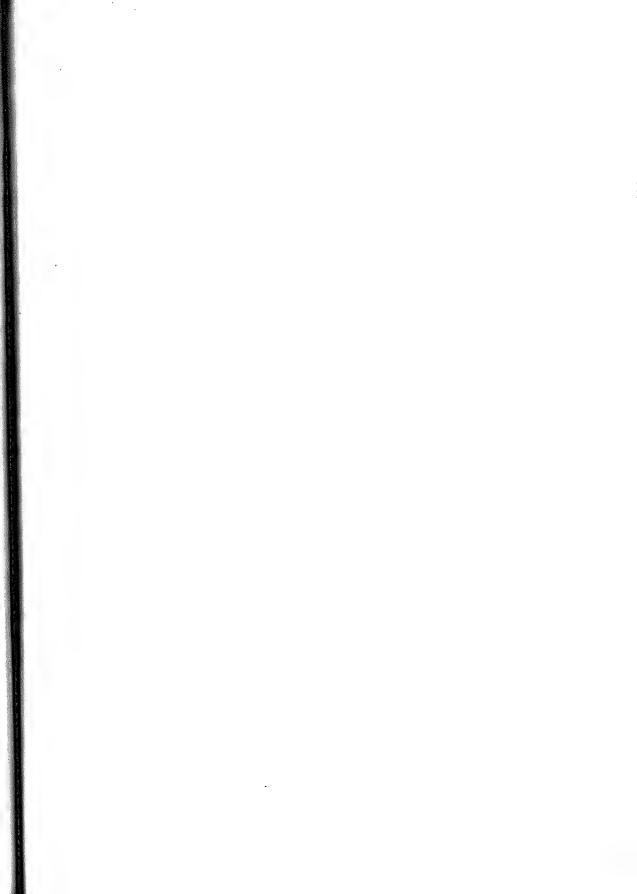

## الأعــــلام

(1)

```
إبراهيم (عليه السلام): ٧٧، ٧٧. ٥٠.
                  ابن تيمية (أحمد بن عبد الحلم): ٩٢.
                     ان عبد السلام (عز الدن): ٩٢.
                          ان منكلي (محمد): ٩١.
                   أَن الْأَثْمِر (عز الدين): ٨٢ . ٨٨.
                      ان خلدون (عبد الرحمن): ٥٥.
                            أبو الحسن الشاذلي: ٩٤٠.
                           أبو غزالة (بسام): ٥٠ .
                         إسماق (عليه السلام): ٧٣.
                           إسرائيل (كوهين): ٧.
أشكول (ليفي): ٤٧ - ٤٧ - ٥١ - ٥٥ - ٥٥ - ٩٥ .
                       الوريث (مي) : ۲۰ - ۲۰ .
                            آ لون ( إنجال ) : ٤٦ .
                   أغو دات (حزب إسرائيلي): ٢٨.
  إسان رأيا): ۲۲، ۲۷، ۲۷، ۵۸، ۵۸، ۲۹، ۲۲.
                          ابتار (هراري) : ٥٦ .
```

إيتار (هرارى) : ٥٦ .

ر نيانت (المستر ) : ٢٠ .

بلفور (سرار تر ) : ٢١ . ٧٩ .

بومبيدو (جورج ) : ٢٨ .

بنيكي (اللواء ) : ٢٢ .

بيجن (مناحيم ) : ٢١ . ٧٩ . ١٠ .

```
بويل (المستر): ٩٩.
                                 بونارت (نابليون): ٨٥.
                          (ご)
                                    ترتيش ( دافيد ) : ۲۰ .
                                    تزهاغن (مينر): ۲۲.
                                   تشمر لن (نيفيل): ١٨.
                           (7)
                         الحسيني ( د . إسماق موسى ) : ٣٧ .
                                 الحنبلي ( مجمر الدين ) : ٣٧ .
          حبروت (حزب إسرائيلي) : ۲۹، ۵۰، ۶۲، ۵۰ .
                           (÷)
                       خالد بن الوليد: ٥٥ ، ٨١ ، ٨٢ . ٨٨ .
                      خطاب (اللواء الركن محمود شدت): ٦.
                           (4)
دايان ( اللواء موشي ) : ٢٥ ، ٢٦ . ٤٤ ، ٥٠ . ٥١ ، ٥٠ .
                                             . 47 : Va . VY
                          ())
             رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ٢٦٠٦ . ٩٤ .
                                      رايلي (اللواء): ٦٢.
                              رعنان (فریسکوس): ۱۵.
                                 روتشبلد (اللورد): ۲٤.
                           (3)
                                      زرهن (هاري): ٨.
                               زفى (إسياق من): ١٣. ٢١٠.
                            الزمخشري ( محمود بن عمر ): ۸۳.
                          زيادة (د . محمد مصطفى) : ۹۰
```

سکه : ۱۰ .

```
(w)
                                         سایکس : ۱۰ .
                                           سنمار : ۳۸.
                                   سليفر (أبا هال): ٣٠.
                          ( m)
                                  شوارتز (وولتر): ۷٤.
                         (ص)
                                صلاح الدين الأيوبي : ٩٢ .
                           صمويل (هريرت): ١٦٠١٥.
                          (ط)
                       الطبري (محمد نجرير): ۸٤ . ۸۲ .
                          (8)
                                        عزت باشا: ۲٤.
                                        عشتروت: ۳۶.
                                   العابد (إراهم): ٥٧.
                                   عمر بن الخطاب : ٣٧ .
                               عون (عبد الروثوف): ٩٠.
                         (غ)
                             غالى باشا ( بطر س ) : ١٩ .
                                        جرينبرج: ٩١ .
جوريون ( دافيد س ) : ۱۳ ، ۲۱ ، ۳۰ ، ۳۲ ، ۲۲ ، ۸۶ ، ۵۰ .
                                                . VT . 01
                          (U)
                      فلا فيوس ( الإمبراطور تيتوس ) : ٣٧ .
                                     وولار (اللواء): ٨٥.
                      فون هورن (اللواء كارل): ٦٢ ، ٦٢ ،
```

(ق)

قطز (المظفر): ۹۲.

(4)

كرومر (اللورد): ۲۰،۱۹. سان ان ا

كولدساند: ۲۰.

کلوزتز (زعیم یهودی): ۷۲.

كيسنجر : ٥٥ .

الكيالى (عبد الوهاب): ٩.

(J)

لانسدون (اللورد): ١٨.

لرى (العقيد): ٦٢.

لود ندورف (المشير): ۸۳.

ليىرمان (يعقوب): ٥٠.

ليفسكر (الحاخام): ٧٤.

(4)

مائير (جولدا): ٤٣، ٥٥، ٧٥.

الماباي (حزب إسرائيلي): ٤٧.

الماوردي (أبو الحسن): ٩١.

محمد الفاتح: ٩٢.

متشت ( اللورد ) : ۷۲ .

مزراحي (حزب إسرائيلي): ۲۸.

المسيح (عليه السلام) ٣٧.

مالكوم: ٣٦.

مونتجمري (المشير): ٩١،

ميمون (الحاخام مهودا): ۳۰.

(U)

نبوخذنصر : ۳۸.

(A)

هادريانوس ( الإمبر اطور إيليوس ) : ٣٧ .

هاتشنسون : ۲۱ ، ۲۲ .

هتلر (أدولف ) : ٦٧ .

هر تزل (تيودور ) : ۲۶، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۹، ۲۶ . ۲۰

هر تزوج ( العميد حايم ) : ٥٠ .

الهرثمي ( من قواد المأمون ) : ٩١ . ٩٠ .

هنتر (الكابتن): ١٩.

(6)

وايزمن (حاييم) : ١٣٠١٢ .

(2)

يارنك ( د . جونار ) : ٥٨ .

يوسف (عليه السلام): ٧٤.

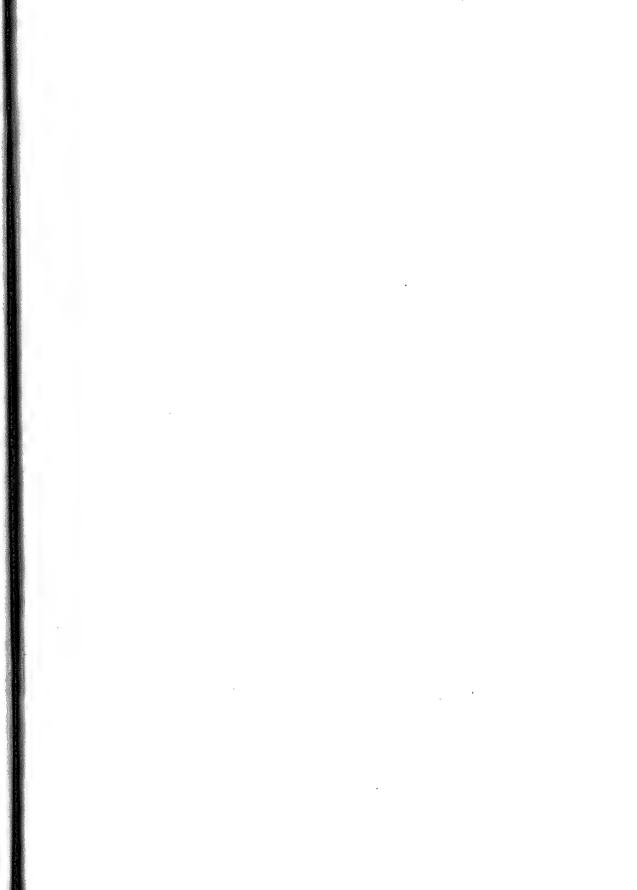

## الأماكن

### (i)

الاتحاد السوفيتي: ٤٠ ، ٨٠ ، ١٧ ـ أستر اليا: ٣٣ . إسرائيل: ٢٠ ٧ ، ١١ - ١٢ - ١٤ - ١٥ - ١٧ ، ٢٢ ، ٢٦ ، ٢٨ - ٢٩ -. VE . VT . VY : VI . TT . TO . TE . TT : TI . T. . . . . . . AY . A1 الأردن ( مملكة ) : ١١٠ - ١١٠ - ١٤ - ١١٠ - ١٦ ، ١٥ ، ١٦ ، ٢٩ ، AO . A. . OT . O. . EA . ET . EF . EF . EY . TY . TI - A - . TT . Y7 : Lul إسكندرونه (سورية): علا \_ الت اسكندرية (مصر): ١٠٠٠ - 📷 ــ الأعظمية (بغداد): ١٤٠٠ أفريقية: ٢٦ . ٢٦ - حلات ألـانيا: ٥٣ . ٢٥ . أورشليم : ٢٥ . أوهايو (جامعة ) : • • . اللات: ۲۲ . ۲۶ - ۱۱ هـ الله الله إيطاليا: ٦٧ .

بابل: ۲۵ ، ۳۸ .

باریس: ١٦ .

بال (سويسرا): ٧ ، ٩ ، ٩ ، ٧ ، ٧٩ .

بانیاس : ١٥ .

ريطانيا: ١٠ . ١٢ . ١٥ . ١٧ . ٨ . ٧٥ . ٨٥ . ٧٧ .

البلقاء: ١٤.

بغداد: ۲٥.

بروت: ۹ ، ۱۲ ، ۱۷ ، ۳۳ ، ۳۲ ، ۵۷ ، ۵۷ .

البرة: ١٦.

(°)

تبوك: ٢٦ .

تل أبيب : ٣٥ ، ٣٩ ، ٢٩ ، ٤٦ ، ٤٦ ، ٩٩ . ٥٩ .

تىر ان ( مضيق ) : ٤٣ .

التم (وادي): ١٦ .

(5)

جبل طارق: ٥٤ .

جبل الدروز: ٢٦ ،

جبل الشيخ: ١٥ ، ١٦ ، ١٧ ، ٢٥ .

الجزيرة (الفراتية ): ٨٢ .

الجليل: ١٠ ، ١٣ ،

الجمهورية العربية المتحدة : ٥ ، ١٨ ، ٣٣ ، ١٥ ، ٥٣ .

جنبن : ۳۱ .

الجولان: ١٣ ، ٢٤ ، ٣٤ ، ٤٤ ، ٥٥ ، ٥٠ .

```
حاصبيا: ١٣.
                                    حوران: ۱۳، ۱۶، ۱۷،
                                     حيفاً : ١٠ ، ١٨ ، ٢٠ .
                          (خ)
                                          الحليل: ٧٥ ، ٧٧ .
                           (2)
                                                درعا: ٥٢ .
                                        الدلتا ( عصر ): ٢٣ .
                                    دمشق : ۱۳ ، ۱۶ ، ۹۲ . ۵۲ .
                                 ديوانية (لواء بالعراق): ٢٥.
                           ()
                                               راشيا : ١٥ .
                                              الرباط: ٧٨.
                                             رودس: ۳۱ .
                          (j)
                                             الزرقاء: ١٣.
                         ( w )
                                  سانت گاتر ین ( دیر ) : ۲۲ .
                                              السامرة: ١٣.
سورية : ١٣ ، ١٧ ، ٣١ ، ٣١ ، ٤٤ ، ٤٤ ، ٤٧ ، ٥٣ ، ٥٩ ، ٥٩ ،
                                                 . 11 . 1.
                                               سويسرا: ٨.
      السويس : ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۳ ، ۲۷ ، ۳۹ ، ٤٤ ، ۵۱ ، ۲۱ ، ۸۰ .
                                     (م ۹ - أهداف إسرائين )
  179
```

(ح)

(ش)

الشام: ۱۳ . ۱۶ . ۱۰ . ۸۲ .

شربورغ (میناء فرنسی ) : ۸۹ .

شرم الشيخ : ۲۲ ، ۳٤ ، ۲۳ ، ۵۷ ، ۵۱ .

(ص)

صيدا: ١٦.

الصين الشعبية: ٧٧ .

(2)

العراق: ۲۶، ۲۵، ۲۸.

العريش : ۱۸ ، ۱۹ ، ۲۰ ، ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۵ ، ۵۱ .

العقبة : ۱۲ ، ۱۳ ، ۲۹ ، ۳۳ ، ۲۹ ، ۱۰ .

عكا : ٢٤ .

العارة (لواء بالعراق): ٢٥.

عنجر: ۱۳.

عين جالوت : ٩٢ .

(غ)

غزة: ۳۱، ۳۲، ۲۹، وی، ۶۲، ۷۱، ۵۰، ۵۱، ۵۷، ۵۷

الغـور: ١٣ .

(ف)

الفرات: ۹، ۲۳، ۲۵، ۲۹، ۳۰،

فرنسا: ۱۰ ، ۱۷ ، ۸۰ ،

فلسطين : ٥،٧،٨،٩،١٠،١١،١٢،١٢،١١،١١،١١، ١٠، ١٠ .

. V9 . VA . T. . 00 . 07 . EV . Y9 . YV . YE . Y1 . Y. . \A

٧٨ ، ٨٨ ، ٩٨ ، ٣٩ .

القاهرة: ٥٠٦، ٢٠، ١٩، ٢٠، ٧٦، ٧٦.

قىرس: ٢٤ .

القدس (بيت المقدس): ١٠ ، ٢٥ ، ٢١ ، ٣١ ، ٣٦ ، ٣١ ، ٣٤ ، ٤٤ .

. 97 . 77 . 71 . 77 . 07 . 07 . 07 . 0 . . 27 . 20

القرعون : ١٦ .

القسطنطينية: ٩٢.

القرن (وادي): ١٦.

القنيطرة: ١٣.

(4)

الكرادة: ٢٥ .

الكرك: ١٣.

كوالا لامبور: ٧٦ .

الكويت: ٧٣.

(J)

لينان: ١٣ . ١٥ . ١٦ . ١٧ . ٢٢ ، ٤٤ ، ٥٢ . ١٨ . ١٨

اللحا ( جبال ) : ١٣ .

لندن: ۲۲ ، ۲۰ ، ۲۲ ، ۹۰ ، ۲۱ . ۷۱ .

الليطاني (نهر): ١٥٠١٩٠١ .

(4)

ماليزيا: ٧٦ .

المدينة المنورة (يثرب): ٢٥، ٢٦، ٧٢.

مكة المكرمة: ٧٦ ، ٧٦ .

مصر : ۱۰ : ۱۸ : ۲۰ : ۲۱ : ۲۲ : ۲۳ : ۳۱ : ۳۱ . ۹۹ . ۵۱ . ۳۱ . ۹۹ . ۵۱ . ۳۱ . المملكة العربية السعودية : ۲۹ .

٠ ١٣ : ناله،

(0)

نابلس : ۷٤ .

نجــد : ۲۹ .

النقب : ۱۳ - ۱۷ - ۲۲ ، ۸۱ ، ۰٥ .

النمسا: ۲۷ .

النيل ( نهر ) : ۹ ، ۲۰ ، ۲۱ ، ۲۳ ، ۲۹ ، ۳۰ .

نيويورك: ٨ : ٧٥ ، ٩٥ .

(A)

هرتزليا : ٥٠ ٪

الحناء : ٢٦ .

()

الولايات المتحدة الأمريكية : ٢٨ ، ٢٠ . ٥٤ . ٥٥ . ٣٠ ، ٦٨ ، ٧٣ .

(2)

اليرمرك: ٥٢ ، ٨١ ، ٨٢ ، ٨٨ .

ينبع : ٢٦ .

اليهودية (جبال): ١٣.

## فهرس الموضوعات

| صفهما | •     |       |         |       |       |       |       |       |        |        |        |          |        |                |
|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----------|--------|----------------|
| ٥     |       |       | • • •   |       |       | • • • | • • • |       | • • •  | •••    | الئة   | لبعة ال  | ة الط  | مقدم           |
| ٧     |       | • • • | • • •   |       | • • • | • • • | •••   | • • • |        | • • •  |        | • • •    |        | تمهيد          |
| ٩     |       | • • • |         |       | • • • | • • • | • • • | • • • | • • •  |        |        | ر ات     | لقر ا  | تنفيذ ا        |
| 11    |       | • • • |         |       | • • • | • • • |       | ن     | الأردا | ىرق ا  | نی ش   | ہیونیة   | الصم   | أطماع          |
| 14    | • • • | • • • | • • •   |       | • • • | • • • | • • • |       |        |        |        |          |        | مطامع          |
| 10    |       | • • • | • • • • |       |       |       | • • • |       | • • •  | لبنان  | ة في ا | بهيو نيا | الص    | صطامع<br>مطامع |
| ۱۸    |       | • • • |         |       |       | • • • | • • • | • • • | ع . م  | ج ، رُ | ة في   | مهيو نيا | الص    | مطامع          |
| 7 2   | •••   | • • • | • • •   | • • • | • • • | •••   | • • • |       | ني     | العر ا | ة في   | مهيو نيا | الم    | مطامع          |
| 77    | •••   | • • • | • • •   |       |       |       | • • • |       |        |        |        |          |        | مطامع          |
| *     | • • • | • • • | • • •   | •••   | • • • | •••   | • • • | مية   | التوسا | ونية   | الصهيا | طامع     | المه   | دوافع          |
| **    |       | •••   | • • •   | • • • | • • • | •••   | • • • | •••   | • • •  | • • •  |        | قيدى     | , العا | العامل         |
| ٣٤    | •••   | •••   | • • •   | • • • | • • • | •••   | • • • |       | • • •  | • • •  | ی      | سکر :    | , العد | العامر         |
| ٤٨    | •••   | • • • |         | • • • | • • • | • • • | •••   | • • • | • • •  | • • •  | .ی     | قتصاد    | الا    | العامل         |
| ٥٣    | • • • | • • • | •••     | • • • | • • • | • • • | • • • | •••   | • • •  | • • •  | • • •  | ياسى     | الس    | العامل         |
| 79    | • • • | • • • | • • •   | • • • | • • • | •••   | • • • | • • • | • • •  | •••    |        | • • •    | ä      | الحا           |
| ٧١.   | • • • | • • • | • • •   |       | •••   | • • • | • • • | • • • | • • •  |        | لحهاد  | ىملى ك   | ق الع  | التطبيا        |
| ٧٦    | • • • | • • • | • • •   | • • • | • • • | • • • | • • • | • • • | • • •  |        | لامية  | ، الإس   | ر ات   | الموتم         |
| ٧٨    | •••   | •••   | • • •   |       | • • • | • • • | • • • | • • • | • • •  | می     | الأق   | اسجد     | ق الم  | إحرا           |
| ۸۱    | • • • | • • • | • • •   | • • • |       | • • • | • • • | • • • |        | • • •  | د      | لأجدا    | ب اا   | أسلو           |
| ۸۱    |       | • • • | • • •   | • • • | • • • | • • • | • • • | • • • | • • •  | ٠      | لحر ب  | ، فی ا   | يات    | المعنو         |
| ۸٧    | • • • | • • • | • • •   | • • • | • • • | • • • | • • • | • • • | • • •  | • • •  | Ļ      | الحود    | ، فی   | المال          |
| ۸۹    | • • • | • • • |         | •••   |       |       | • • • | • • • |        | • • •  | لدين   | امجاه    | ت لا   | قيادا          |
| 40    |       | 1.0   | ***     |       | • • • | •••   | • • • | • • • | • • •  | ۔ ین   | لمحاها | يادة ا   | مة ق   | منظو           |
| 17    | •••   | • • • |         |       | • • • | • • • |       | • • • | •      | لية    | L      | لقيادة   | المما  | منظو           |
|       |       |       |         |       |       |       |       |       |        | -      |        | **       |        | •              |

| صفحة |       |     |      |       |       |       |       |       |                        |    |
|------|-------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------|----|
| 44   | •••   |     | <br> |       | • • • | • • • | •••   | • • • | منظومة القيادة الروحية |    |
| 44   | • • • |     | <br> | • • • |       | :     | •••   | • • • | صور من جرائم الصهاينة  |    |
| 114  |       |     | <br> |       | • • • |       | • • • | •••   | المراجع العربية        |    |
| 110  | • • • |     | <br> |       | • • • | • • • | • • • | •••   | المراجع الأجنبية       | -  |
|      |       |     |      |       |       |       |       |       | الفهار س               |    |
| 171  | • • • | • • | <br> |       | • • • | • • • | • • • | • • • | فهرس الأعلام           | 10 |
| 177  | • • • |     | <br> |       | • • • | • • • | •••   |       | فهرس الأماكن           |    |
| 144  |       |     | <br> |       |       |       |       |       | فهرس الموضوعات         |    |

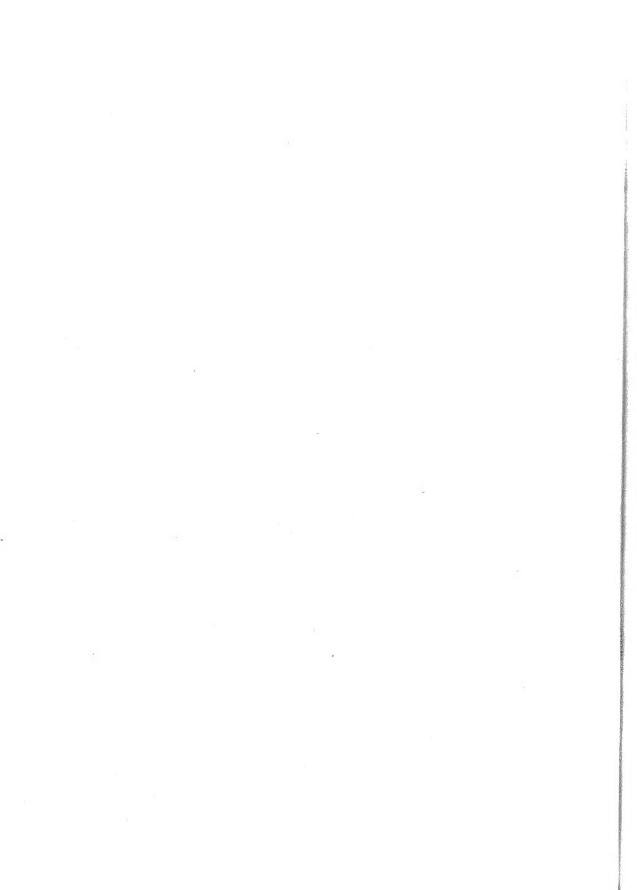

رقم الإيداع : ۲۰۰۸ – ۸۱ الترقيم الدولى : ۷۰۰۰ – ۹۷۷

دارالنصرللطباعة الإسلامية

نت : ۲۲۱۰۷۱

## حذاآلناب

هذا الكتاب « أهداف اسرائيل التوسعية في البلاد العربية » هو نذير مرعب لكل الذين يتطلعون إلى مستقبل باسم للعرب والمسلمين .. حتى يعرفوا عن كثب حقيقة قوة إسرائيل ، ومدى قدرتها العسكرية ومخططاتها المستقبلية داخل الوطن العربي الكبير وهو يعرض لأحلام يهود بالتحليل الدقيق ، والاستناد إلى المصادر الصهيونية نفسها .. بعيداً عن الخطب وما لا طائل تحته من مبالغات الكلام .

فمنذ عقد الصهاينة مؤتمرهم في مدينة « بال » بسويسرا عقب تخطيط طويل عام ١٨٩٧ م وإلى هذه الأيام وهم يعملون في كافة المستويات .. بشرياً .. وعلمياً .. واقتصادياً للسيطرة على أرض العرب ، والتوسع على حسابهم .. أنشأوا دولة في فلسطين عام ١٩٤٨ ... ثم ثابروا بعد ذلك على التوسع بإلحاح دون وازع من خلق يردهم .. أو قوة عربية أو عالمية تردعهم .. على أن كل ما سيطروا عليه دون ما يطمعون ويطمحون إليه بكثير .. أملهم المرتقب أن تكون اسرائيل « من النيل إلى الفرات » .

وأما الكاتب فهو المجاهد الكبير والمؤرخ العسكرى الإسلامي اللواء ألزكن محمود شيت خطاب من طلائع الضباط الشباب الذين برزوا في أربعينات هذا القرن .. تخرج في كلية الضباط العظام البريطانية .. وخاص غمار حرب فلسطين ضابطاً في الجيش العراق .. انصرف منذ شبابه إلى الدراسة والتنقيب والاطلاع حتى عرف بأنه من أكبر رجال « الاستراتيجية » العربية .. وهو يعمل الآن رئيساً للجنة توحيد المصطلحات العسكرية بالجامعة العربية ، وتتوالى كتبه القيمة التي سرعان ما تختفي من الأسواق .. للإقبال الشديد عليها لما فيها من جدية وعمق وبعد نظر .

إن هذا الكتاب الذي طبع منه في زمن يسير ثلاث طبعات قبل الطبعة الرابعة .. نفدت طبعتان منها خلال شهور لجدير بأن يقتني .. في وقت يتصدى فيه المواطن العربي المسلم لكل مخططات التوسع اليهودي ، والتسلط الصهيوني تجت مظلة القوتين العظميين .. وهو واحد من المؤلفات العسكرية الجادة التي يعيد بها المؤلف استكشاف الصفحات العربية في التاريخ العسكري العربي الإسلامي والتي تضمنت « الرسول القائد » .. « الفاروق القائد » .. « قادة فتح المعرب العربي » .. « معجم الألفاظ العسكرية في القرآن الكريم » .. « المعجم العسكرية الإسرائيلية » .. « الوجيز في العسكرية الإسرائيلية » .. « تاريخ جيش النبي عليات المخرى التي تضمرية الإسرائيلية » .. « تاريخ جيش النبي عليات » وغير ذلك من المؤلفات الأخرى التي تزخر بها المكتبة الإسلامية .. « تاريخ جيش النبي المكتبة الإسرائيلية » .. « تاريخ جيش النبي المكتبة الإسرائيلية الإسلامية .. « تاريخ جيش النبي المكتبة الإسلامية .. « تاريخ جيش النبي عليات المكتبة الإسلامية .. « تاريخ جيش النبي المكتبة الإسلامية .. « تاريخ جيش النبي المكتبة الإسلامية .. « تاريخ جيش النبي عليات المكتبة الإسلامية .. « تاريخ جيش النبي المكتبة الإسلام .. « تاريخ جيش النبي المكتبة الإسلام .. « تاريخ جيش النبية .. « تاريخ جيش النبي المكتبة الإسلام .. « تاريخ جيش النبية .. « تاريخ جيش النبي المكتبة الإسلام .. « تاريخ جيش النبية .. « تاريخ بيش النبية .. « تاريخ جيش النبية .. « تاريخ بيش ا

دارالاعتصام

